# الإظهار في مقام الإضمار في القرآن الكريم

مفهومه - أغراضه - عناية المفسرين به

## د . عبد الرزاق حسين أحمد اليوسف\* الأستاذ المساعد بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في جيبوي

- \* من مواليد عام ١٣٨٨ه /١٩٦٨م . بمدينة مقديشو بالصومال.
- تخرج من كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١٤١٢ه.
- نال شهادة الماجستير من قسم التفسير -كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١٤١٧ه بأطروحته: "المكي والمدين في القرآن الكريم: دراسة تأصيلية نقدية من أول القرآن الكريم إلى نهاية سورة الإسراء" (مطبوعة)، كما نال شهادة الدكتوراه منها أيضا عام ١٤٢٣ه بأطروحته: "تفسير الهكاري (ت٣٦٣ه): دراسة وتحقيق من أول الكتاب إلى نهاية المجلد الأول، الآية (٢٦١) من سورة البقرة".
- من بحوثه الحكمة المنشورة: " مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم بين الإثبات والنفى "
  - البريد الشبكي : ahahmed1@hotmail.com

#### الملخص

عُني هذا البحث بإبراز أسلوب بلاغي رفيع ، ورد في القرآن الكريم ، وهو أحد أساليبه البيانية ، ويُسمَّى بـ "الإظهار في مقام الإضهار".

وقد اشتمل البحث على مقدمة وخمسة مباحث ، تضمنت المقدمة الحديث عن أهمية الموضوع و الدراسات السابقة فيه.

وانتقل البحث بعد ذلك إلى تعريف بمصطلحات: الإظهار، والإضهار، والإضهار، والإضهار، والإضهار، وتحديد مفهوم "الإظهار في مقام الإضهار"، وفي ثنايا ذلك أشار البحث إلى العلاقة بين "الإظهار في مقام الإضهار" و "الخروج على خلاف مقتضى الظاهر"، كل ذلك مدعً م بشواهد من القرآن الكريم.

كما عرض البحث خلاف أهل العلم حول تحديد أيهما الأسبق الإظهار أو الإضمار ؟ مبيِّناً رأي كل قول ودليله .

ثم رصد البحث بعد ذلك الأغراض البلاغية والنكت البيانية لوضع الظاهر موضع الإضمار في القرآن الكريم.

وأخيراً أبان البحث أبرز المفسرين الذين كانت لهم عناية بتناول بلاغة " الإظهار في مقام الإضهار في القرآن الكريم " .

وخُتم البحث بخاتمة تضمنت جملةً من النتائج ، كما ذُيِّل بقائمة المصادر والمراجع التي أمدَّته بالمادة العلمية .

#### المقدمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ نبيَّنا محمدا عبدُه ورسوله ، صلى الله عليه وعلى الله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً .

أما بعد: فإنَّ القرآن الكريم هو الكتاب العظيم الذي اجتمعت فيه عناصر الإعجاز في جوانبه المختلفة: الإعجاز البياني، والإعجاز العلمي، والإعجاز التشريعي، وإعجازه بالإخبار عن المغيبات.

وهو بحر زاخر بالكنوز والجواهر ، فأساليب تعبيره بهرت عقول فرسان البيان حتى قال قائلهم - وهو الوليد بن المغيرة من أشد أعداء الإسلام - : « ... فو الله ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني ، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني ، ولا بأشعار الجن ، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا ، ووالله إنَّ لِقوله الذي يقول حلاوة ، وإنّ عليه لطُلاوة ، وإنه لمثمرُ أعلاه ، مغدقٌ أسفلُه ، وإنه ليعلو وما يُعلى ، وإنه ليحطم ما تحته » (١).

ومن ثَمَّ كثرت الدراسات والأبحاث حول القرآن ، ولا يزال هذا الموردُ معيناً لا ينضب ، وما زالت أسرارُه باقيةً ، وعجائبه ظاهرة ، وسيظل يمنح البشرية من علومه ومعارفه ، ومن أسراره وحِكمه الشيء الكثير.

وهذه الدراسة من بين الدراسات القرآنية التي تبحث في بلاغة القرآن الكريم، وهو تتناول أسلوباً من الأساليب البيانية التي استخدمها القرآن الكريم، وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٥٠-٥٥١) وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ١٩٨- ١٩٩)، وأورده السيوطي في الدر المنشور في التفسير بالماثور (٥/ ٧٧- ٧٣) وعزاه للحاكم والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس.

المسمى بـ "الإظهار في مقام الإضهار".

فالقرآن الكريم يظهر عندما يكون الأمر بحاجة إلى إظهار ، ويضمر عند ما يكون الضمير أنسب للسياق ، ويصيب المعنى المطلوب باللفظ المناسب بعيداً عن التكرار والحشو، وذلك وجه من وجوه إعجازه.

## أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

إنَّ أهمية هذه الدراسة تنبع من أهمية ما تتحدث عنه ، ألا وهو بلاغة القرآن الكريم ، وقد كان سبب اختياري لهذا الموضوع مبنياً على عدة دوافعَ ، أبرزها :

١- أنَّ هذا الأسلوب من الأساليب التي استوقفتني كثيرا ، واسترعت انتباهي أثناء قراءتي للقرآن الكريم.

٢- عدم وجود دراسة علمية متخصصة كتبت حول هذا الأسلوب-حسب علمي- ، فالبلاغيون تناولوه ضمن موضوعات "أحوال المسند إليه" وبالتحديد "الخروج على خلاف مقتضى الظاهر" ، أو مباحث "الإطناب" . وأما المفسر ون فقد جاء حديثهم متناثراً أثناء تفسيرهم للآيات التي برز فيها هذا الأسلوب.

٣- ومن الدوافع التي دفعتني إلى بحث هذا الموضوع هو قناعتي بأهمية البلاغة التطبيقية في القرآن الكريم (١)، فالارتباط الوثيق بين المصطلحات البلاغية

<sup>(</sup>١) نظراً لأهمية البلاغة التطبيقية في القرآن الكريم فإنَّ نفسية الإمام السيوطي لم تهدأ ولم تستكن في تأليف التفسير إلى أن وضع كتابه ( قطف الأزهار في كشف الأسرار ) ، يقول في مقدمة هذا الكتاب (١/ ٩٥-٩٦ ): « وهذا كتاب شفعت به تلك ، ونظَّمته معها في سلك ، في أسرار التنزيل ، أذكر فيه جمع ما وصل إلى علمي من كلام العلماء في النظم القرآني : من أسرار التقديم والتأخير ، والتأكيد ، والحذف والإيجاز والإطناب ، والنكت البيانية من: التشبيه ، والاستعارة ، والكناية ، والتعريض ، والأنواع البديعية من: الالتفات ، والتورية ، والاستخدام ، والجناس ، والمشاكلة ، والطباق ، والمقابلة ، إلى غير ذلك من أنواعه » .

ولكنَّه توفي قبل إتمامه لهذا الكتاب ، فوقف عند قوله تعالى في سورة التوبـة: ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ ﴾ [التوبة: ٩٢].

والنصوص القرآنية هو الذي يظهر الإعجاز البياني للقرآن الكريم ، فالمتأمل في بلاغة الإظهار في مقام الإضهار ، والإضهار في مقام الإظهار مثلاً ، لا يتمالك نفسه إلا أن يكون معجباً بالأسرار والفوائد والنكت البلاغية التي تتناسب في مقام كل منها.

٤- أشار إلى أهمية هذا الموضوع وفائدته وحاجة المفسر إلى معرفته غير واحد
 من أهل العلم قديماً وحديثا:

- يقول يحيى بن حمزة العلوي تحت عنوان: "الإظهار في موضع الإضمار": «واعلم أنَّ هذا وإن كان معدوداً من علم الإعراب، لكن له تعلق بعلم المعاني، وذلك أنَّ الإفصاح بإظهاره في موضع الإضمار له موقع عظيم، وفائدة جَزْلة » (١).

- ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين وربيا يُؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر ، وهو ما يُسمَّى " الإظهار في موضع الإضهار " ، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق » (٢).

- وللدكتور صالح العايد كلمة نفيسةٌ في هذا المقام يقول فيها: « والإظهار يحسن في موضعه ، كما هو الإضمار في موضعه ، ولكنَّ الإظهار في موضع الإضمار أتى في القرآن الكريم كثيرا محققا فوائد عظيمة وصلت به إلى قمة البلاغة ، وتسنَّمت به ذرى الفصاحة وسنامها » (٣).

- ويقول الباحث عبد الله بن حمد المنصور في أطروحته "مشكل القرآن الكريم": « وللإظهار محل الإضهار ، وللإضهار محل الإظهار أسبابٌ وأنواع ، ليس هذا محلَّ إيرادها ، وإنها الغرض بيان أنَّ بعض المفسرين قد يشكل عليه فهم

<sup>(</sup>١) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى العلوي (٢ / ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص: ٥٣).

<sup>(</sup>٣) نظرات لغوية في القرآن الكريم للدكتور صالح العايد (ص: ١٣٧).

الغرض والمعنى لعدم معرفته بهذا الأسلوب البلاغي الوارد في الآية » (١).

كل هذه الأسباب وغيرها حفزني إلى دراسة هذا الموضوع ، فتابعت القراءة في كتب البلاغيين والمفسرين ، أجمع متفرقاته ، وألم شتاته ، فوجدت مادة علمية جديرة بإفرادها في بحث مستقل ، تبرز مفهوم مصطلح " الإظهار في مقام الإضهار"، وأغراضه البيانية وتطبيقاته في القرآن الكريم، مع إبراز المفسرين الذين لهم عناية بارزة في هذا الميدان.

وآمل أن تكون هذه الدراسة ضمن الدراسات التي تسدُّ جانب النقص في مكتبة الدراسات القرآنية ، فحسب علمي ثمة نقص واضح في دراسة أساليب القرآن البليغة الراقية.

كما آمل أيضا أن تكون هذه الدراسة سبباً وتشجيعا لكتابة بحوث أخرى عن المصطلحات البلاغية القرآنية عندي وعند غيري من الباحثين والدارسين.

#### خطة البحث:

انتظمت خطة هذا البحث في مقدمة و خمسة مباحث و خاتمة.

أما المقدمة فقد تناولت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث والدراسات السابقة في الموضوع.

وتَمَّ تناول المباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: تعريف بمصطلحات: الإظهار والإضار، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الإظهار لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: تعريف الإضمار لغة واصطلاحا.

<sup>(</sup>١) مشكل القرآن الكريم للأستاذ عبد الله المنصور (ص: ٣٠٦)، وهي أطروحة نال بها المؤلف درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وطبعتها دار ابن الجوزي عام ١٤٢٦هـ.

المبحث الثاني: مفهوم مصطلح " الإظهار في مقام الإضمار " وعلاقته بالخروج على خلاف مقتضى الظاهر.

المبحث الثالث: الإظهار والإضماربين الأصالة والتبعية.

المبحث الرابع: الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع الضمير في القرآن الكريم.

المبحث الخامس: المفسرون الذين اعتنوا ببلاغة " الإظهار في مقام الإضهار " . وفي الخاتمة أوردت فيها أبرز نتائج هذه الدراسة .

وإني لا أدَّعي أني قد وفَّيت لهذا الموضوع حقَّه ، ولكن حسبي أني لممت أطرافه ، وجمعت متناثره، فإن وفقت فذلك بفضل من الله وحده ، وإن حصل تقصير أو خلل فهذا من طبيعة جهد البشر ، وأسأل الله العليَّ العظيم أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يرزقنا السداد في القول والعمل ، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## الدراسات السابقة في الموضوع:

رغم اهتهام البلاغيين ومؤلفي علوم القرآن واحتفائهم بموضوع " الإظهار في مقام الإضهار " في ثنايا مؤلفاتهم ، إلا أنَّ من الملاحظ أن التأليف المفرد لهذا الموضوع إما هو معدومٌ أو نادر ، فقد أشار السيوطي في كتابيه: " الإتقان في علوم القرآن " (١) ، و " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (١) إلى أنَّ لابن الصائغ (٣)

<sup>(</sup>١) ينظر: (٢/ ٨٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: (١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام محمد بن عد الرحمن بن علي القاهري النحوي الشهير بابن الصائغ النحوي ، من مشايخه : القونوي الشافعي ، والقاسم البرزالي ، من مؤلفاته : إحكام الراي في أحكام الآي ، وشرح ألفية ابن مالك، توفي على سنة ( ٧٧٦هـ) . ترجمته : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر (٣/٣٠٣) ، طبقات المفسرين للداودي (١/ ١٨٥).

(ت٧٧٦هـ) تأليفاً مفرداً ، وهو مؤلف مفقود (١١).

ولابن الأمير اليماني (ت ١٢١٩هـ) مؤلف مخطوط بعنوان: السر المصون في نكتة الإظهار والإضمار في « أكثر الناس » و « أكثرهم لا يعلمون » (٢) ، وقد جاء لفظ « ولكن أكثر الناس » في « ١١ » موضعاً (٣) ، ولفظ « ولكن أكثرهم » في « ٩ » مواضع في القرآن الكريم (٤) .

وإذا أردنا أن نستعرض لمحاتٍ تاريخيةً في مؤلفات البلاغيين التي كان لها النصيب الأوفر في تناول هذا الموضوع نجد أنَّ عبد القاهر الجرجاني (ت٤٧٤هـ) بيَّن أنَّ كلاً من الإظهار والإضهار قد يكون أبلغ من الآخر في مقامات محدَّدة (٥) وعلَّل بعض صور الإظهار في مقام الإضهار ، ومنها قوله : « أنك إذا حدثت عن السم مضاف ، ثم أردت أن تذكر المضاف إليه فإنَّ البلاغة تقضي أن تذكره باسمه الظاهر ولا تضمره » (٢).

ولم يتوسع السكاكي (ت٦٢٦هـ) في تناوله لهذا لمصطلح ، بل اكتفى بذكر بعض الأمثلة التي يوضع الإظهار موضع الإضار (٧) ، كما أنه أثنى على البلاغة التي يحملها هذا الأسلوب فقد قال: « وإنَّ هذا الباب متضمن للطائف فيه من الإطناب

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) وعنوانه كها جاء في مقدمة "الإتقان" للسيوطي (١/ ٢٢) ، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (٢/ ١٩٥٢) : نشر العبير في إقامة الظاهر مقام الضمير .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( التفسير وعلومه ) (ص: ٧٩٧- ٧٩٨ ) ، وفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم (٢/ ٩٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي (ص: ٧٥٨- ٧٥٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق (ص: ٧٥٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني (ص: ١٦٤-١٦٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص: ٤٠٠).

<sup>(</sup>٧) انظر : مفتاح العلوم للسكاكي (ص : ١٩٨) .

الواقع في موقعه ما ترى » (١).

ولقي مصطلح "الإظهار في مقام الإضهار" عنايةً مميزة ، وتوضيحاً للفرق بينه وبين بعض المصطلحات البلاغية الأخرى كالإيضاح بعد الإبهام على يد ضياء الدين بن الأثير (ت٦٣٧هـ) ، يقول في معرض حديثه عن أهمية هذا المصطلح وفائدته في الدرس البلاغي : « وهذا إنها يُعمد إليه لفائدة ، وهي تعظيم شأن الأمر الذي أظهر عنده الاسم المضمر أولاً » (٢).

وأفرد له يحيى العلوي (ت٧٤٩هـ) فصلاً خاصا في كتابه "الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز "تحت عنوان: "الإظهار في موضع الإضهار"، وبدأه بقوله: «واعلم أنَّ هذا وإن كان معدوداً من علم الإعراب، لكن له تعلق بعلم المعاني، وذلك أنَّ الإفصاح بإظهاره في موضع الإضهار له موقع عظيم وفائدة جَزْلة، وهو تعظيم حال الأمر المُظهر والعناية بحقه» (٣).

ثم ذكر بعض الأمثلة التطبيقية الواردة في القرآن الكريم .

وإذا التفتنا إلى الدراسات القرآنية نجد أنَّ الزركشي (ت٧٩٤هـ) أوسع من تحدث عن هذا المصطلح ومسائله من خلال كتابه " البرهان في علوم القرآن " في النوع السادس والأربعين تحت عنوان: في أساليب القرآن وفنونه البليغة ، وأورد سبعة عشر سبباً من أسباب وضع الإظهار في موضع الإضهار (1).

وإذا كان البلاغيون الذين سبقوا الزركشي في الحديث عن هذا المصطلح تناولوه تفريعاً وبيانا لأهميته ، وإبرازاً للفوارق بينه وبين بعض المصطلحات البلاغية الأخرى،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص: ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير (٢ / ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى العلوي (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي (٣/ ٥٩ - ٧٣).

فإنَّ الزركشي استوعب الأسرارَ البلاغية والنكت البيانية التي يوضع الإظهار موضع الإضهار موضع الإضهار بأسلوب مبدع ، وبحث نفيس ، لم يسبقه به أحد ، مما أكسبه حقاً أن يكون فارس الحلبة في هذا الميدان .

وأما السيوطي (ت٩١١هم) من خلال كتابيه "الإتقان في علوم القرآن " (١)، و"معترك الأقران في إعجاز القرآن " (٢) ، وابن عقيلة المكي (ت١١٥٠هم) في "الزيادة والإحسان في علوم القرآن " (٣) فقد حذوا حذو الزركشي في ترتيب تلك الأسباب.

وللسيوطي أيضاً تنبيهاتٌ ولفتات رائعة لبيان بعض الأغراض البلاغية للإظهار في مقام الإضهار في كتابه " قطف الأزهار في كشف الأسرار " (٤٠) .

وفي كتاب " الإكسير في علم التفسير " للطوفي (ت ٧١٦هـ) بابٌ بعنوان : « في وضع الظاهر موضع الضمير تعظياً أو تحقيرا » (°).

وواضحٌ من هذا التبويب أنَّ الطوفي قد اكتفى بذكر غرضين من أغراض وضع الظاهر موضع الضمير.

ولا يفوتني أن أذكر هنا أنَّ بعض الدراسات القرآنية المعاصرة تناولت هذا المصطلح بشكل مقتضب في سياق مؤلفاتهم ، ومن أبرز هؤلاء:

أولاً: ساحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عَلَيْهُ في كتابه "أصول في التفسير" (٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر : (۲/ ۲۸۸ – ۸۶۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر : (١/ ٣٦٥ - ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر : (٦/ ١٦٣ – ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر على سبيل المثال : (١ / ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠١، ٤٤٣، ٥٢٢ ، ٥٢٣ ، ٦٧٣ ) (٢ / ٦٤٦، ١٠٤٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الإكسير في علم التفسير للطوفي (ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر (ص: ٥٣ – ٥٥).

ثانياً: الدكتور نور الدين عتر في كتابه "القرآن الكريم والدراسات الأدبية " (١). ثالثاً: الدكتور خليل الكبيسي في كتابه "علم التفسير أصوله وقواعده " (٢).

رابعاً: الدكتور فضل حسن عباس في كتابه " البلاغة فنونها وأفنانها " ، وهو يرى أنَّ البيانيين لم يولوا العناية اللائقة لإبراز هذا الأسلوب، وإنها الذي اعتنى به هم الكاتبون في علوم القرآن (٣).

وأما عناية المفسرين واهتهامهم ببلاغة " الإظهار في مقام الإضهار " في ثنايا شرحهم للآيات القرآنية فقد أفردت لها مبحثاً خاصا سيأتي عرضه - إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) ينظر: (ص: ۲۰۰-۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر : (ص: ٢٦٣ – ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر : (ص: ٥٠٥).

## المبحث الأول

## تعريف بمصطلحات: الإظهار والإضمار

المطلب الأول: تعريف الإظهار لغةً واصطلاحا:

أولاً: تعريف الإظهار لغةً:

تدور مادة الإظهار لغة حول البيان والبروز وما قابل الإخفاء والإضهار ، قال ابن فارس: « الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد ، يدلُّ على قوة وبروز ، من ذلك: ظهر الشيء يظهر ظهوراً ، فهو ظاهر ، إذا انكشف وبرز » (١).

وفي التنزيل ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ﴾ [الـروم: ٤١] أي برز واستعلن .

ثانياً: تعريف الإظهار اصطلاحاً:

الإظهار في الاصطلاح مصطلحٌ مستخدم في فنون عدَّة ، فعند علماء التجويد هو: إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة ولا تشديد في الحرف المظهر (٢).

وعندهم كذلك: أن يؤتى بالحرفين ... منطوقاً بكل واحد منهما على صورته موفّى جميع صفته مخلصاً إلى كمال بنيته (٣).

وعند أهل البلاغة فهو مصطلح ذات كلمة واحدة في بيان ضده الذي هو الإضمار (٤)، على حد قول القائل:

وبضدها تتميز الأشياء

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ٤٧١) ( مادة : ظهر ).

<sup>(</sup>٢) بغية المريد من أحكام التجويد لمهدي الحرازي (ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات للدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري (ص: ٢٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر : معجم البلاغة العربية للدكتور بدوى طبانة (٢/ ٥١١).

وكثيراً ما يأتي مركباً من عدة كلمات كقولهم: الإظهار في مقام الإضمار، وسنبين المعنى المقصود لهذا المصطلح المركب.

المطلب الثانى: تعريف الإضمار لغة واصطلاحا:

أولاً: تعريف الإضمار لغةً:

الإضهار لغة هو الإخفاء ، يقال: أضمر الشيء: أخفاه ، ويقال: أضمر في نفسك ، نفسه شيئاً: أي عزم عليه بقلبه ، والضمير: المضمر الذي تخفيه في نفسك ، ويصعب الوقوف عليه ، وهو السر وداخل الخاطر (١).

ومن معاني مادة (ضمر) اللغوي أيضا: الهزال، يقال: فرس ضامر، وفي التنزيل: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَكَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ﴾ [الحج: ٢٧] أي الإبل المهازيل.

والإضهار والضمير والمضمر كلُّها ألفاظ ذات مدلول واحد .

وهاهنا تنبيه تجدر الإشارة إليه وهو أنَّ المدرسةَ الكوفية في النحويُ سمون الضمير كنايةً ومكنياً ، فهما من قبيل الأسماء المترادفة (٢) ، أما البصريون فيرون أنَّ الضمائر نوع من المكنيات ، فكل مضمر مكنى ، وليس كل مكنى مضمراً (٣).

وعند تأمل مصطلحي الكوفيين والبصريين يمكن الخلوص إلى أنَّ « البصريين نظروا إلى لفظ الضمير أو شكله ، فعبَّروا عنه بهذا المصطلح ؛ لما لا حظوا فيه من ضمور لفظه حال الظهور ، واختفائه أحياناً أخرى ، على حين نظر الكوفيون إلى

<sup>(</sup>١) انظر : معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٧١) ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي (ص: ٥٥١) مادة (ضمر ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو للدكتور مهدي المخزومي (ص : ٣١٤) ، ومصطلحات النحو الكوفي في دراستها وتحديد مدلولاتها للدكتور عبد الله الخثران (ص : ٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح المفصل لابن يعيش (٣/ ٨٤).

الجانب الدلالي ، حيث تعد الضمائر من الكلمات ذات الدلالات الإشارية غير الصريحة ، فعبر وا بالكناية والمكني » (١).

ثانياً: تعريف الإضمار اصطلاحا:

الإضهار في الاصطلاح هو: إسقاط الشيء لفظاً لا معنى ، قال الكفوي: «الإضهار ما ترك ذكره من اللفظ ، وهو مرادُ بالنية» (٢).

(١) مصطلحات النحو الكوفي (ص: ٦١).

<sup>(</sup>٢) الكليات لأبي البقاء الكفوى (ص: ٣٨٤).

## المبحث الثانى

## مفهوم مصطلح "الإظهار في مقام الإضمار" وعلاقته بالخروج على خلاف مقتضى الظاهر

إنَّ من ينظر إلى مصطلح "الإظهار في مقام الإضهار "عبر الأزمنة يجد أنَّه مصطلحٌ بلاغي ، جرى على ألسنة الكثير من العلماء قديماً وحديثا ، ومعناه : أن يكون السياقُ يقتضى أن يُؤتى بالضمير ، ولكن يُؤتى بالظاهر مكان الضمير (١).

وأما علاقة الإظهار في مقام الإضهار بالخروج على خلاف مقتضى الظاهر فلعل من المستحسن قبل الخوض في ذكر تلك العلاقة أن نبين معاني المصطلحات التالية لنحدد بدقة مدى تلك العلاقة ونوعها ، وهي : مقتضى الحال ، ومقتضى الظاهر ، والخروج على خلاف مقتضى الظاهر .

مفهوم مقتضى الحال: هذا المصطلح يصادف كل متأمل في كتب البلاغة عند تعريفهم للبلاغة ؛ إذ يقولون: البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال (٢)، ولسنا هنا بصدد تعريف علم البلاغة، ولكن نهدف من ذلك توضيح هذا المصطلح.

فمقتضى الحال إذاً: الاعتبار المناسب الذي يستدعي اشتمال الكلام على سمات وخصائص أسلوبية تناسب المقام (٣).

وللمزيد من التوضيح نقول: إن الأصل أن يكون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال وفق الحالات التالية:

(٢) تلخيص المفتاح للخطيب القزويني (ص : ١٨) ، ومعجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة (١/ ١٠٢) .

<sup>(</sup>١) شرح أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين على (ص: ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التلخيص في علوم البلاغة للقزويني ، ضبط وشرح عبد الرحمن البرقوقي (ص: ٣٣- ٣٥) ، ومعجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة (٢/ ٧١٠).

الحالة الأولى: الخطاب الموجه إلى خالي الذهن ، وهو مجردٌ من التوكيد ؛ وذلك لعدم حاجته ، كقوله تعالى لمن لا ينكر وليس شاكاً: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ يَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَن يَشَاءً ۗ ﴾ [آل عمران: ١٢٩].

الحالة الثانية: الخطاب الموجه إلى متردد شاك ، ويستحسن له تأكيده بمؤكد تقوية للخطاب ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَثُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَلَا تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَثُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠].

الحالة الثالثة: الخطاب الموجه إلى منكر ، ويكون مصحوباً بمؤكّدين أو أكثر حسب درجة الإنكار قوة وضعفا ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبُنَا يَعْلَمُ إِنّاً لَا لَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ ﴾ [يس: ١٦]، ففي هذا المثال عدَّة مؤكِّدات وهي:

- قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا يَعْلَمُ ﴾ [يس: ١٦] وهي عبارة مشعرة بمعنى القسم .
  - « إنَّ » وهو حرف تأكيد .
  - لام الابتداء المذكورة في قوله تعالى: ﴿لَمُرْسَلُونَ ﴾ [يس: ١٦].
    - اسمية الجملة <sup>(١)</sup>.

هذا الترتيب في مراعاة الخطاب هو مقتضى الحال ومقتضى الظاهر في آن واحد (٢).

مفهوم "الخروج على خلاف مقتضى الظاهر": سبق أن الأصل أن يكون

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) كون الجملة الاسمية من المؤكدات خلافٌ عند البلاغيين ، وقد قامت الدكتورة بلقيس بنت محمد الطيب ببحث عنوانه: "التوكيد بالجملة الاسمية: دراسة بلاغية" ، وهو منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (العلوم الشرعية والعربية) ، العدد السادس ، محرم ١٤٢٩هـ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التفتازاني على التلخيص (١/ ٦٣)، وخصائص التراكيب: دراسة تحليلية لمسائل علم العاني للدكتور محمد محمد أبو موسى (ص: ٤١- ٥٥)، والمعاني في ضوء أساليب القرآن للدكتور عبد الفتاح لاشين (ص: ٩١- ٩٣).

الكلام قد جرى على مقتضى ظاهر الحال ، وقد يعدل عنه لنكتة ولاعتبارات بلاغية ، هذا العدول هو المسمى بـ" الخروج على خلاف مقتضى الظاهر " (١).

فعلى المخاطب أن يبحث عن سبب العدول مستعيناً بالقرائن وسياق الكلام مع كونه ذا ذوق بلاغي سليم .

وخروج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر له صور لخصها البلاغيون فيها يأتي: الصورة الأولى: تنزيلُ خالى الذهن منزلة السائل المتردد:

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ﴿ خُذَ مِنْ أَمَوْلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌّ لَهُمْ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيـهُ ﴾ [التوبة: ١٠٣].

هذا النص يثير تساؤلاً في نفس المخاطب ، ويستشرف ويتطلع إلى فائدة هذه الصلاة ، فجاء الجواب مشتملاً على مؤكِّدين : " إنَّ " و " الجملة الاسمية " تنزيلاً له منزلة السائل .

الصورة الثانية: تنزيل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهر عليه شيء من علامات الإنكار:

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ۞ ثُرَّ إِنَّكُم يَوْمَ ٱلْقِيسَمَةِ وَمَسَنَ ذلك تَمِيتُونَ ۞ ثُرَّ إِنَّكُم يَوْمَ ٱلْقِيسَمَةِ تَبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون:١٥-١٦] ، فالمخاطبون في الآيات من المؤمنين لا ينكرون حقيقة الموت ، وعلى هذا كان مقتضى الظاهر أن يلقى خالياً من التوكيد ، فها السبب والدواعى في إلقاء الخبر مصحوباً بأدوات التوكيد ؟

السبب هو ظهور علامات الإنكار عليهم ، فنسيانهم للموت ، وغفلتهم المستمرة ، وأعمالهم وأحوالهم ، كل ذلك جُعل من علامات الإنكار ، فنُزِّلوا منزلة المنكرين لحقيقة الموت ، وأُلقي الخبر إليهم مؤكَّداً بمؤكِّدين هما: "إنَّ "و" لام الابتداء ".

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة (١/ ٢٣٩).

الصورة الثالثة: تنزيل المنكِر منزلة غير المنكِر:

ومثال ذلك قول تعالى: ﴿ إِلَنَهُكُمْ إِلَهُ ۗ وَنَحِدٌ ۚ فَٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنَكِرَةٌ وَهُم مُّنْتَكُمِرُونَ ﴾ [النحل: ٢٢].

هذه الآية من سورة النحل المكية ، وأهل مكة كما هو معلومٌ كانوا ينكرون وحدانية الله تعالى ، فكان مقتضى الظاهر أن يُلقى إليهم الخبر مقترناً بأدوات التوكيد ، ولكن خرج عن مقتضى الظاهر ، وألقي إليهم الخبر مجرداً من التوكيد كما يُلقى إلى غير المنكرين .

ونظير هذه الصورة قوله تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [غافر: ٢]. فالخطاب هنا موجَّهٌ إلى المشركين المنكرين بأنَّ القرآن منزل من عند الله ، وقد جُرِّد الخبر من المؤكدات بجعل المنكر كغير المنكر ؛ لما بين يديه من الأدلة لو تأمَّلها لارتدع عن إنكاره (١).

ومما تقدم يتضح بجلاء أن العلاقة بين الإظهار في مقام الإضهار والخروج على خلاف مقتضى الظاهر علاقة جزء من كل ، فهو يندرج ضمن موضوعات "الخروج على خلاف مقتضى الظاهر" لداع من الدَّواعي البلاغية ، ومن تلك الموضوعات: الالتفات ، والأسلوب الحكيم ، ووضع الخبر موضع الإنشاء وبالعكس ، والانتقال من الماضي إلى المضارع وبالعكس ، فهذه الموضوعات كلُّها خروج على خلاف مقتضى الظاهر ، وقد درسه البلاغيون تحت هذا الإطار (٢).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ينظر: تلخيص المفتاح (ص: ٣٣- ٣٤)، وفيض الفتاح على نور الأقاح لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي (١/ ٥٤ - ٥٥)، والتحرير والتنوير لابن عاشور (٢٤/ ٧٨ - ٧٩)، والمعاني في ضوء أساليب القرآن (ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تلخيص المفتاح (ص: ٨٦- ٩٢)، وفيض الفتاح (١/ ١٣٣- ١٤٩).

#### المبحث الثالث

## الإظهار والإضمار بين الأصالة والتبعية

اختلف أهل العلم في تحديد أيهما الأسبق، فيكون أصلاً للآخر الإظهار أو الإضهار ؟ على قولين :

ولكل قول سنده الذي يستند إليه ، ومنبعه الذي يستقي منه، وإليك بيان ذلك :

القول الأول: الأصل في الأسماء الإضمار، ثم يكون الإظهار بعد ذلك.

دليل القول الأول: إنَّ أول أحوال المتكلم أن يخبر نفسه ومخاطبه فيقول: أنا، وأنت، وهما ضميران لا ظاهر هما ، فعلم بذلك أن الضمير أقدم من الظاهر (١).

القول الثاني: إنَّ الظاهر أصلٌ للضمير.

أدلة القول الثاني: استند أصحاب هذا القول إلى الأدلة التالية:

الدليل الأول: أنَّ الغرض من مجيء الضمير هو الاختصار والإيجاز ، فكيف يكون إذا أصلاً للاسم الظاهر ؟ (٢).

الدليل الثاني: أنَّ علماء اللغة حملوا لفظي "كلا وكلتا "على حكم المفردات إذا أضيفتا إلى الظاهر، وعلى حكم المثنى إذا أضيفتا إلى الضمير، وقد علَّل ابن الشجري ذلك بأنَّ الإعراب بالحركات أصلٌ للإعراب بالحروف، وأنَّ الظاهر أصل للمضمر، فيحمل الأصل على الأصل، والفرع على الفرع (").

الدليل الثالث: أنَّ الإضار فيه إبهامٌ لا تستقيم معه الفائدة إلا إذا كان هناك

<sup>(</sup>١) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس (ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر : اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأمالي لابن الشجري (١/ ٢٩٢).

مفسِّر يعود عليه يكشف إبهامه، ويزيل غموضه، وهذا لا يكون إلا اسماً ظاهراً (١). الجمع بين القولين:

يمكن الجمع بين القولين ؛ وذلك بالرجوع إلى تحديد نوع الضمير ، فمن قال : إنَّ الضمير أصلٌ للظاهر، نظر إلى ضميري التكلم والخطاب ، حيث لا ظاهر لهما يخلفانه .

ومن قال: إنَّ الظاهر أصل للمضمر، فقد نظر إلى ضمير الغائب؛ إذ ليس هناك خلافٌ بين أهل العلم في أنَّ ضمير الغائب كنايةٌ عن الظاهر، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿ فَٱبْنَعُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [العنكبوت: 1٧].

فالضمائر (اعبدوه - له - إليه) كنايةٌ عن الاسم الظاهر، وهو لفظ الجلالة، وهنا يتضح أنَّ الإضمار بمثابة النائب فيقدم عن أصله عند تحديد الأسبقية.

كما يمكن الجمع أيضا بين القولين على رأي الزركشي الذي ينظر المسألة باعتبارين مختلفين: ففي الأسبقية الأصل في الأسماء عنده أن تكون ظاهرة ، وعند ما يذكر ثانياً الأصل فيها الإضمار للاستغناء عنه بالظاهر السابق (٢).

\* \* \*

1 2 7

<sup>(</sup>١) ينظر: الصفوة من القواعد الإعرابية للدكتور عبد الكريم بكار (ص: ٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر : البرهان للزركشي (٣/ ٦١).

## المبحث الرابع

## الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع الضمير في القرآن الكريم

يمكن إيضاح الأغراض البلاغية من إقامة الظاهر مقام الضمير في القرآن ، بعد ضم النظير إلى نظيره في الأنواع الآتية :

الغرض الأول : زيادة التقرير والتمكين :

ومن أمثلة هذا الغرض:

أ - قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ اللَّهُ ٱلصَّامَدُ ﴾.

مقتضى الظاهر أن يكون التعبير: "هو الصمد"، ولكنه استعمل الاسم الظاهر بدل الضمير لتوكيد وتمكين إسناد الصفات في السورة إلى الله عز وجل (١). يقول الدكتور محمد محمد أبو موسى: « وآثر المُظهر على الضمير؛ لأنَّ للفظ الجلالة بمدلوله الكريم وقعاً عظيما في القلوب، والمراد تمكين الألوهية » (١).

والمتأمل في بعض روايات سبب نزول السورة يجد التناسب التام بين نكتة الإظهار في مقام الإضهار هنا وبين تلك الروايات، فقد أورد الواحدي في أسباب نزوله: أنَّ ناساً من أهل الكتاب قالوا للنبي عَلَيْ: «صف لنا ربَّك، فإنَّ الله أنزل نعته في التوراة، فأخبرنا من أيِّ شيء هو؟ ومن أيِّ جنس هو؟ من ذهب هو أم من نحاس أم فضة؟ وهل يأكل ويشرب؟ وممن ورث الدنيا ومن يورثها؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة، وهي نسبة الله خاصة» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر : مشكل إعراب القرآن الكريم لمكي بن أبي طالب (٢/ ٨٥٢) ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (٥/ ١٩٩)، وفيض الفتاح (١/ ١٣٧) ، والتحرير والتنوير (٣٠/ ٦١٧).

<sup>(</sup>٢) خصائص التراكيب (ص : ٢١٣) .

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول للواحدي (ص: ٤٧١).

فجاء الرد من الله سبحانه وتعالى بأنَ الله هو الواحد ، الله الصمد «على طريقة إلقاء المسائل على المتعلم ... ولهذا الاعتبار وقع إظهار اسم الجلالة » (١).

ولأهمية ضمير الشأن في مثل هذا السياق أتي به من أجل تحقيق وتقرير ما بعده ، وليكون أداة تنبيه يدفع المرء إلى إصغاء الكلام القادم ، جاء في روح المعاني: «والسرُّ في تصديرها به - أي جملة ضمير الشأن - التنبيه من أول الأمر على فخامة مضمونها مع ما فيها من زيادة التحقيق والتقرير ، فإنَّ الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم ، له خطر جليل ، فيبقى الذهن مترقباً لما أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه ، فيتمكن عند وروده له فضل تمكن » (٢).

ب- ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ نَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ
 مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾
 [آل عمران: ٧٧] ، فقد وضع الظاهر موضع الضمير في موضعين :

الأول: قوله ﴿ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ بدل الضمير « وما هو منه ».

الثاني : قوله ﴿ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ بدل الضمير « وما هو من عنده » .

والسر البلاغي في ذلك هو زيادة التمكين والتقرير في نفس المخاطب، وإشعاره بمكانة المُنزل والمُنزَّل، وهكذا جاء التعبير بالظاهر بدل الضمير (٣).

يقول ابن عاشور: «وتكرير" الكتاب" في الآية مرتين، واسم الجلالة أيضا مرتين؛ لقصد الاهتهام بالاسمين، وذلك يجر إلى الاهتهام بالخبر المتعلق بها،

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٣٠/ ٦١٧).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٣٠/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر : البرهان للزركشي (٣/ ٦٥) ، والإتقان للسيوطي (٢/ ٨٦٥) ، والزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي (٦/ ١٦٣) ، وروح المعاني (٣/ ٢٠٤) .

والمتعلقين به » <sup>(۱)</sup>.

ج- ومنه قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْ لَيْسَكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُمُ النَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ﴾ [غافر: ٦١].

أظهر لفظ ﴿ النَّاسِ ﴾ هنا بدل الإتيان بضمير يعود عليهم ؛ لما في ذلك من التقرير والتمكين .

ومما يلفت النظر في هذا المثال أنَّ هناك نظائرَ لهذه الآية وجاء سياقها بالإضهار كقوله تعالى في سورة يونس: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَّلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشَكُرُونَ ﴾ [يونس: ٦٠] في الفرق بين تلك المتشابهات المتغايرة بين الإظهار والإضهار ؟.

نجد الجواب عند ابن الزبير الغرناطي (٢) في كتابه " ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل " (٣) إذ يقول: «والجواب والله أعلم - أنَّ آية غافر لما تقدمها قوله تعالى: ﴿ لَخَلُقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱكَّبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَاللهُ وَلَكِنَ ٱكَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر: ٥٧]، ومقصود هذه الآية تحريك الخلق للاعتبار والتذكير بها نصب سبحانه من الدلائل والآيات، فاقتضى ذلك تكرار الظاهر كها في آية التذكير والتنبيه، ثم جيء بعد هذا بقوله: ﴿ إِنَّ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٣/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير أبي جعفر الغرناطي ، من علماء الأندلس، من مؤلفاته : البرهان في تناسب سور القرآن ، وملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل ، توفي على سنة (٨٠٨هـ).

ترجمته: الدرر الكامنة (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) هذا الكتاب من أوسع الكتب المؤلفة في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم ، وهو مطبوع بتحقيقين: الأول تحقيق الدكتور سعيد الفلاح ، نشر دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، وأما الآخر فقد قام به الدكتور محمود كامل ، ونشرتها دار النهضة العربية ، بيروت .

لَذُو فَضَيْ لِعَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ فنوسب بين هذا وما تقدَّم لتجيء هذه الآي على منهاج واحد من التذكير، فاقتضت الثانية تكرير الظاهر، وأما آية يونس فإنها تقدمها تأنيس ... ولم يتقدم تكرير يطلب بمناسبة ؛ فلذلك ورد الكلام على ما هو الأصل من الإتيان بالضمير ليحصل به ربط الكلام، فجاء كل من الموضعين على ما يقتضيه ما قبله رعياً لتناسب الكلام »(١).

ح ومنه قول على : ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ﴾
 [الروم: ٤١].

فلو جرى الكلام على مقتضى الظاهر لقيل بالإضمار: بها كسبت أيديهم ، ولكنَّه عبَّر بالاسم الظاهر لقصد التقرير والتمكين .

قال ابن عاشور: «فالإتيان بلفظ "الناس" في قوله: ﴿ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ ﴾ إظهار في مقام الإضهار ؛ لزيادة إيضاح المقصود ، ومقتضى الظاهر أن يقال : بها كسبت أيديهم » (٢٠).

ومما جاء من هذا القبيل الآيات التالية:

- ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٩].

- ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُّ ﴾ [الإسراء: ١٠٥].

- ﴿ مَّا هُرَ أُمَّهَا تِهِمُّ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا ٱلَّذِي وَلَذَنَهُمَّ ﴾ [المجادلة: ٢].

وإلى هذا الغرض أشار صاحب " الجوهر المكنون " بقوله (٣):

أو عكسٍ أو دعوى الظهور والمدد لنكتة التمكين كالله الصمد

<sup>(</sup>١) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آي التنزيل (١/ ٦٢٤-

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٢١ / ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون (ص: ٨٥).

## الغرض الثاني : قصد التعظيم والتفخيم :

ويتمثل هذا الغرض في بعض الآيات القرآنية التي احتوت على أسماء ذات منزلة عظيمة ، كأسماء الله الحسنى ، وأسماء رسله وأنبيائه ، وملائكته ، ومن أمثلة ذلك :

أ - قول ه تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ اللَّهُ أَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [العنكبوت: ٢٠].

فوضع لفظ الجلالة " الله " مكان ضميره في قوله ﴿ إِنَّ اللَّهَ ﴾ ؛ لأنَّ إظهاره هنا يوحي بالجلال والعظمة مع مجيئه في سياق بدء الخلق ، وقدرته على إنشاء النشأة الآخرة .

ب- قول ه تعالى: ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَ السُّفَالَ السُّفَالَ السُّفَالَ السُّفَالَ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلِيكُ ﴾ [التوبة: ٤٠].

قرئ لفظ "وكلمة " بالنصب ليعقوب ، وبقية القراء بالرفع (١)، ولا شاهد في قراءة الرفع .

أما قراءة النصب ففيها وضع الظاهر موضع الضمير ؛ إذ مقتضى الظاهر أن تكون : وكلمته ، ولكنه عدل إلى الظاهر لنكتة التعظيم والتفخيم (٢).

ج- قوله تعالى: ﴿ أُوْلَئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [ المجادلة: ٢٢].

المتأمل في سياق هذه الآية يجد أنها تتحدث عن مفاهيم الولاء والبراء ، موالاة أولياء الله الصالحين ، ومعاداة أعدائه ولو كانوا أقرب الأقربين : ﴿ لَا تَجِدُ قُومًا

(٢) انظر : إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (٢/ ٢١٦) ، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (٦/ ٥٣).

<sup>(</sup>١) انظر : البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لأبي حفص النشار (٢/ ٣٤- ٣٥).

يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابِاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ لَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَ مَهُمٌ أَوْ وَلَهٰ اللّهِ العادة لفظ ﴿ حِزْبَ اللّهِ ﴾ تعظيماً وتفخيها لذلك الحزب الذي شرف بانتسابه لرب العزة جلّ جلاله ، وكان مقتضى الظاهر أن يقال : «ألا إن حزبه » بالإضهار ، ولكنّ المقام مقام تعظيم وتفخيم كها سبق ، فأتى بالاسم الظاهر بدل الإضهار (١).

د- ومن الأمثلة الدالة على قصد التعظيم والتفخيم قوله تعالى في ختام آية الدين : ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ أَوْلُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [ البقرة: ٢٨٢ ].

فقد كرَّر في الآية لفظ الجلالة " الله " ثلاث مرات دون إضهار في المرة الثانية والثالثة ، والسر البلاغي لذلك هو تعظيمه وتفخيمه .

وآية الدَّين أطول آية في القرن الكريم ، وقد قيل إنها أحدث الآيات بالعرش (٢)، واشتملت على عدد كبير من الأحكام من الأوامر والنواهي حتى إنَّ القرطبي وشَيْكُ ساق في تفسيره اثنتين وخمسين مسألةً لهذه الآية (٣).

ما أجمل إذاً أن تختتم آية هكذا شأنها بهذه الجمل الثلاث التي احتوت كل واحدة منها على لفظ الجلالة تفخياً وتعظيما.

فالجملة الأولى ﴿ وَأَتَّـ قُواْ اللَّهَ ﴾ أمرٌ بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه .

104

<sup>(</sup>۱) انظر : البرهان (۳/ ٦٢) ، والإتقان (۲/ ۸٦٥) ، والزيادة والإحسان (٦/ ١٦٤) ، وروح المعاني (٢٧/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) هذا القول منسوب إلى سعيد بن المسيب كها ذكره القرطبي في تفسيره (٤ / ٤٢٣)، وهو قولٌ مرجوح، والصحيح أنَّ آخر ما نزل من القرآن كله هو قوله تعالى في ختام آيات الربا: ﴿ وَاَتَّقُواْ يَوْمًا تُرُجَعُونَ فِيهِ إِلَى الصَّحِيحِ أَنَّ أَتُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى السَّالَةُ ثُمَّ تُوفِّ كُلُّ نَفْيِس مَّا كَسُبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلُمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١].

انظر الرواية الصحيحة الواردة في هذا الشأن عن ابن عباس في تفسير النسائي رقم (٧٧ ، ٧٨) .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير القرطبي (٤/ ٤٢٣).

وفي الجملة الثانية: ﴿وَيُعَكِّمُ كُمُ اللَّهُ ﴾ وعدٌ بأن يجعل الله في طلب من اتقاه علماً ونورا يفرق به بين الحق والباطل.

وأما الجملة الثالثة فقال: ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾ ، وهذا إشارة إلى أنَّ الله عيط بكل شيء علماً ، فسيجزي كلَّ إنسان على ما قدَّم ، إن خيراً فهو خير ، وإن شراً فهو شرُّ .

يقول البيضاوي: «كرَّر لفظة " الله " في الجمل الثلاث ؛ فإن الأولى حثٌ على التقوى ، والثانية وعدٌ بإنعامه ، والثالثة تعظيم لشأنه » (١).

وقال السمين الحلبي: «القرآن ملآن من هذا النوع - أي غرض التعظيم والتفخيم - وهو من أحسن ما يكون ؛ لأنَّ فيه تعظيماً وتفخيما » (٢).

ويتحقق في هذه الآية غرض آخر من أغراض وضع الظاهر موضع الإضهار، وهو الإشارة إلى استقلال الجملة وعدم دخولها في حكم سابقتها، ففي الآية جملٌ متواليات، وكل واحدة منها مستقلةٌ عن الأخرى، وفي هذا يقول ابن عاشور وإظهار اسم الجلالة في الجمل الثلاث، لقصد التنويه بكل جملة منها حتى تكون مستقلة الدلالة، غير محتاجة إلى غيرها المشتمل على معاد ضميرها، حتى إذا سمع السامع كل واحدة منها حصل له علم مستقل ... »(٣).

ومن الآيات القرآنية التي اشتملت على هذا الغرض أيضا قوله تعالى:

- ﴿ ٱلْحَجُ أَشَهُ رُ مَعْ لُومَتُ فَهَن فَرَضَ فِيهِ إِنَ ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة: ١٩٧].
- ﴿ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [البقرة: ٢١١].

105

<sup>(</sup>١) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (١/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٢) الدر المصون (٦/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (١٦/ ١١٧).

- ﴿ وَرِضُونَ مُنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا فِٱلْعِبَادِ ﴾ [آل عمران: ١٥].
- ﴿ كُلَّا نُمِدُّ هَ ثُولًا ۚ وَهَ ثُولًا ۚ مِنْ عَطَاءً رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءً رُبِّكَ مَعْظُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠].
  - ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].
  - ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء: ٨٥].

## الغرض الثالث: قصد الإهانة والتحقير والتنفير:

ومن النصوص القرآنية التي يتحقق فيها هذا الغرض:

أ - قوله تعالى : ﴿ ٱسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَنْهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْمُسْرُونَ ﴾ [المجادلة: ١٩].

تأمل تكرار لفظ "الشيطان" هنا ثلاث مرات ، وكان مقتضى الظاهر أن يذكر في المرة الثانية والثالثة اسماً مضمرا ، ولكن جاء السياق على خلاف المقتضى ، فوضع الظاهر موضع الضمير لقصد الإهانة والتحقير من ذلك اللعين الذي استولى عليهم، وزيَّن لهم أعالهم، وهو العدو المبين كما قال جل وعلا في آية أخرى: ﴿إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُوْ عَدُوُّ فَاتَخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْعَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦].

وختم في الآية عدَّة مؤكدات تشير إلى التحذير والتنفير منه لكون حزبه أهل الخسارة الحقيقية حيث باعوا الجنة بجهنم ، وباعوا الهدى بالضلالة فقال : ﴿ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطُنِ هُمُ ٱلْمُسِرُونَ ﴾ :

«ألا » من أدوات الاستفتاح المؤكدة .

«إِنَّ » من حروف التوكيد .

«هم الخاسرون » أسلوب القصر.

تعريف الخبرب «أل» الاستغراقية «الخاسرون» (١).

(١) ينظر: البرهان (٣/ ٦٣)، والإتقان (٢/ ٨٦٥)، ومعترك الأقران (١/ ٣٦٢)، والتحرير والتنوير (٢٨ / ٥٥).

ب- قوله تعالى: ﴿ يَنَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًا ﴾ [مريم:
 ٤٤].

أظهر اسم "الشيطان " إذ لم يقل: إنه كان للرحمن عصياً ؛ لأنَّ في ذكر صريح اسمه تنبيهاً إلى النفرة منه (١).

وتأمل كيف عبَّر عن طاعة الشيطان بالعبادة ، ثم أردفه بجملة تعليلية فيها إخبارٌ عن عصيانه المستمر ، كل ذلك يأتي في سياق التحذير والتنفير منه .

يقول الألوسي: «والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيها يوسوس به إليهم ويزينه لهم، عبَّر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها، ولوقوعها في مقابلة عبادته عز وجل » (٢).

ج- ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى: ﴿ وَكَنَاكِ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّهُ عَمَلِهِ عَلَهِ وَكَنَاكِ وَيَنِ لِفِرْعَوْنَ سُوَّهُ عَمَلِهِ عَلَهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴾ [غافر: ٣٧].

كان مقتضى الظاهر أن يقال : وما كيده ، ولكنَّه أعاد لفظ « فرعون » اسماً ظاهرا لنكتة هي قصد الإهانة والتحقير .

ومن القرائن الدالة على حقارته وضعف عقله قوله كما حكى القرآن الكريم: ﴿ يَنْهَا مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسَّبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَا شَكِهَا أَنْهُ أَبُو مُوسَىٰ وَإِنِي لَا صَرْحًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَشْبَابُ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَا طَنْ اللهِ أَبْراز هذه الحقارة ، وذلك بإعادة اسمه ظاهراً للغرض المذكور .

وعلى هذا النهج جاءت الآيات التالية:

<sup>(</sup>١) ينظر : التحرير والتنوير (١٦/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٢٣/ ٤٠).

- ﴿ فَقَانِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٧٦].
- ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْكَ وَمَلَإِيْهِ فَأَنَّبَكُواْ أَمُّ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ [هود: ٩٧].
- ﴿ وَقُل لِمِبَادِى يَقُولُواْ اللِّي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلإِنسَانِ عَدُواً مُبِينًا ﴾ [الإسراء: ٥٣].
- ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ ﴾ [النور: ٢١].
- ﴿ إِنَّا ۚ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْكُو رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُو كُمَّ ۖ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ اللَّهِ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ ﴾ [المزمل: ١٥-١٦].

## الغرض الرابع: الاستلذاذ بذكر المُظْهَر:

فالعشاق يتلذَّذون دائماً بذكر أسماء من يُحبون أو ما يُحبون.

ويتمثل هذا الغرض في الآيات التالية:

أ- قوله تعالى : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعاً ﴾ [فاطر: ١٠].

هذه الآية يخبرنا الله جل وعلا بأنَّ من أراد العزَّة والشرف فعليه أن يطلب من الله تعالى ، وذلك بأخذ أسبابها ووسائلها ، ومن تلك الوسائل العلم بالحق والتزامه والثبات عليه فهذا هو أساس العزَّة ومنبعها.

فلفظ "العزَّة "لفظ شريف يتلذَّذ المرء بذكرها وتكرارها ؛ ولهذا أقام الظاهر مقام الضاهر مقام الضمير ، حيث عبَّر بالظاهر في قوله: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ ﴾ ، ومقتضى الظاهر أن يقال: فإنَّها لله ، أو فلله هي جميعا ، والسرُّ وراء هذا الخروج عن الأصل هو التلذُّذ بذكر المُظهر ؛ للاسترواح بتلك الكلمة ، وإسعاد النفس بجريانها على اللسان (١).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر: البرهان (٣/ ٦٤)، والإتقان (٢/ ٢٦٨).

ب- ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا لَّ حَتَى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادَخُلُوهَا خَلِدِينَ
 وَمَا أَوْا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللّذِى صَدَقَنَا وَعَدَهُ, وَأُورَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةً فَيْعُمَ الْجُرُ الْعَلِمِلِينَ ﴾ [الزمر: ٧٣-٧٤].

ففي الآية الثانية وضع الظاهر موضع الضمير في قوله « نتبوأ من الجنة » ، ولم يقل : منها ، والنكتة في هذا العدول هو التلذُّذ بذكر اسم الجنة (١).

وإنَّ المتدبر في سياق الآيتين ليعجب من بلاغة هذا النظم المعجز ، وأدرك الأسرار البيانية في كل كلمة من كلماته ، انظر كيف صوَّر مشهد سوق المتقين إلى جنات الخلد ، فقد حذف جواب الشرط ﴿إِذَا جَآءُوهَا ﴾ ليكون دليلاً على ضيق الكلام عن وصف الجنة ، وجاء ذلك في الحديث القدسي عن أبي هريرة ﴿ العدتُ لعبادي الصالحين مالا عينٌ رأت ، ولا أذنٌ سمعت ، ولا خطرَ على قلب بشر ﴾ (٢).

وتأمل كيف أُدخلت الواو في سياق أهل الجنة ﴿ وَفُتِحَتُ أَبُوبَهُمَا ﴾، ولم تأت في سياق أهل النار ؛ لأنَّ أبواب الجنة فتحت لهم قبل أن يأتوا لتكريمهم وترحيبهم ، كما قال جل وعلا في آية أخرى ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُّمُ ٱلْأَبُوبُ ﴾ [ص: ٥٠].

فلله ما أعظم تلك النعم ، وما أجلَّ هذا التكريم ، وما أجمل أن يردد الإنسان بذكر الجنة .

أما أبواب النار فهي مغلقة حتى يردوها لإذلالهم وترويعهم (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر : البرهان (۳/ ٦٤) ، والإتقان (۲/ ٨٦٦) ، والزيادة والإحسان (٦/ ١٦٥) ، وروح المعاني (٢٤ / ٣٣)

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ٢١٧٤) برقم (٢٨٢٤) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها .

<sup>(</sup>٣) ينظر : تفسير القرطبي (١٨/ ٣١٨).

ج- ومن ذلك قول تعالى: ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٠٥].

في هذه الآية وضع الظاهر موضع الضمير ؛ لأن المقتضى أن يقال : "وبه نزل " ؛ لكون اللفظ الذي يرجع إليه الضمير قد سبق ، ولكن عدل عن ذلك لغرض بلاغى كان هو سبب العدول ، وهو التلذذ بذكر لفظ " الحق " .

وانظر إلى كلمة " الحق " ولما لها من الدلالات والإثارة النفسية ، ولا يمكن أن ينهض الضمير بالمعاني التي تحملها تلك اللفظة بأيِّ حال من الأحوال .

يقول الشيخ محمد الراوي: «ولم أركلمةً أخذت معنى الثبات، وفازت بالأصالة والبقاء، وكان لها النصر في العاجلة والعاقبة مثل كلمة " الحق " » (١).

ومن هذا القبيل أيضا قوله تعالى : ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٣٩].

وقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ جِمَّنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَدِهُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٨]. الغرض الخامس : إزالة اللبس والغموض :

من الأغراض البلاغية المستفادة من إقامة الظاهر مقام الضمير إزالة اللبس والغموض ؛ حيث يوهم الضمير أنَّه غير الأول ، فيؤتى بالاسم الظاهر دفعاً لهذا اللبس ، وكها هو مقررٌ في القواعد العربية : أنَّه إذا خيف الالتباس وجب أن يُحوَّل الكلام إلى ما ليس فيه التباس (٢).

ومن أمثلة ذلك ما يلي:

<sup>(</sup>١) كلمة الحق في القرآن الكريم للشيخ محمد الرواي (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر : علل النحو لأبي الحسن الوراق (ص : ٢٩٤) .

أ- قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاء ﴾ [آل عمران: ٢٦]. تأمل تكرار كلمة "الملك" في قوله تعالى: ﴿ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ ﴾؛ لأنَّه لو قال: "تؤتيه"

لعاد الضمير إلى الملك في قوله: ﴿ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ ﴾، ولأوهم ذلك أنَّ الله تعالى يعطي ملكه كلَّه من يشاء ، وهذا غير مراد ، بل المراد أنَّ الله يعطي شيئاً من ملكه لبعض عاده (١).

ب- ومن وضع الظاهر موضع الضمير لإزالة اللبس والغموض قوله تعالى:
 ﴿ فَبَدَأَ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمُ السَّتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ ﴾ [يوسف: ٧٦].
 كرَّر كلمتي ﴿ وِعَآءِ أُخِيهِ ﴾ خلافاً لمقتضى الظاهر.

أما إظهار كلمة ﴿ وِعَآءِ ﴾ فإنه لو قال: "ثم استخرجها منه " لأوهم عود الضمير على الأخ ، فيصير المعنى كأنَّ الأخ كان مباشراً بطلب خروج الوعاء ، وليس الأمر كذلك ؛ لما في المباشرة من الأذى الذي تأباه النفوس الأبيَّة ، فأعيد بلفظ الظاهر لنفي هذا التوهم (٢).

وأما إظهار كلمة ﴿ أَخِيهِ ﴾ فإنه لو جرى على الأصل وقال: "ثم استخرجها من وعائه ؛ لأنَّ ضمير من وعائه ؛ لأنَّ ضمير الفاعل في ﴿ أَسْتَخُرَجُهَا ﴾ ليوسف الله ، والضمير يعود على أقرب مذكور كما سبق (٣).

ج- قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨].

<sup>(</sup>١) ينظر: البرهان (٣/ ٦٥) ، والإتقان (٢/ ٨٦٥) ، والزيادة والإحسان (٦/ ١٦٤) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : البرهان للزركشي (٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق مع الصفحة نفسها .

فالإظهار في قوله: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ لإزالة اللبس عن مرجع الضمير ؛ إذ لو قال: " إنه " بالإضهار لأوهم عود الضمير إلى الفجر باعتباره أقرب مذكور ، بناءً على القاعدة اللغوية : أنَّ الضمير يرجع إلى أقرب مذكور (١).

وذكر الزركشي والسيوطي أنَّ الغرض البلاغي في وضع الظاهر موضع الضمير هنا هو قصد التعظيم (٢)، وليس ثَمة تعارض ، فقد يكون في الآية الواحدة أكثر من غرض بلاغى ، وهو مظهرٌ من مظاهر بلاغة القرآن وإعجازه .

د- ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَٰى ۚ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

مقتضى الظاهر أن يقال: أن تضل إحداهما فتذكِّرها الأخرى ، ولكنَّه أظهر لفظ ﴿ إِحْدَنْهُ مَا ﴾ ، ولو أضمر لكان المعنى: أن تضل إحداهما فتذكر الضالَّة الأخرى، وذلك ليس هو المقصود، بل المراد أنَّ الذاكرةَ تُذكِّر الناسية (٣).

يقول أبو بكر بن العربي في بيانه للطائف الآية: «كرر قوله ﴿إِحْدَنْهُمَا ﴾، وكانت الحكمة فيه أنه لو قال: أن تضل إحداهما فتذكر الأخرى ، لكانت شهادة واحدة ، وكذلك لو قال: فتذكرها الأخرى ، لكان البيان من جهة واحدة لتذكرة الذاكرة الناسية ، فلم كرَّر ﴿إِحْدَنْهُمَا ﴾ أفاد تذكرة الذاكرة للغافلة ، وتذكرة الغافلة وتغفل الذاكرة ،

<sup>(</sup>١) ينظر في هذه القاعدة : شرح التسهيل لابن مالك (١/ ١٥٧)، والصفوة من القواعد الإعرابية (ص :

<sup>.()..</sup> 

<sup>(</sup>٢) ينظر : البرهان (٣/ ٦٢) ، والإتقان (٢/ ٨٦٥) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (١/ ٩٣٧)، والتحرير والتنوير (٣/ ١١٠ – ١١١)، وتفسير ابن عثيمين (٣/ ٤٠٧).

وذلك غايةٌ في البيان » (١).

ويقول الشيخ ابن عثيمين على في تعليقه على هذه الآية: «وفي قوله تعالى أن تَضِلً إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّر إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخُرَى في من البلاغة: إظهارٌ في موضع الإضهار؛ لأنه لم يقل: فتذكرها الأخرى؛ لأن النسيان قد يكون متفاوتاً، فتنسى هذه جملة، وتنسى الأخرى جملة، فهذه تذكر هذه بها نسيت، وهذه تذكر هذه بها نسيت؛ فهذا قال تعالى: ﴿ فَتُذَكِّر إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُفُرَى ﴾ لئلا يكون المعنى قاصراً على واحدة هي الناسية، والأخرى تذكرها » (٢).

ومن الطرائف في هذا السياق ما أشار إليه ابن عاشور وطالقه من أنَّ مقام الإظهار هنا قد حيَّر كثيراً من المفسرين ، مما جعل الخفاجي يرسل رسالة إلى شهاب الدين الغزنوي يقول فيها (٣):

يا رأس أهل العلوم السادة البررة ما سرُّ تكرار إحدى دون تُذكرها وظاهر الحال إيجاز الضمير على وهل الإحدى على نفس الشهادة في فغص بفكرك لاستخراج جوهره

فكان جواب شهاب الدين الغزنوي: يا من فوائده بالعلم منتشره

ومن نداه على كل الورى نشره في آية لذوي الأشهاد في البقرة تكرار إحداهما لو أنه ذكره أولاهما ليس مرضياً لدى المهرة من بحر علمك ثم ابعث لنا درره

ومن فضائله في الكون مشتهره

(١) أحكام القرآن لاين العربي (١/ ٢٥٥-٢٥٦).

(٢) تفسير ابن عثيمين (٣/ ٤٠٧).

(٣) ينظر : التحرير والتنوير (٣/ ١١١).

تضل إحداهما فالقول محتمل كليها فهي للإظهار مفتقره ولو أتى بضمير كان مقتضيا تعيين واحدة للحكم معتبره ومن ردَدُ ثم عليه الحل فهو كما أشرتم ليس مرضياً لمن سبره هذا الذي سمح الذهن الكليل والله أعلم في الفحوى بما ذكره

ومما جاء أيضا في التنزيل على الغرض المذكور الآيات التالية:

- ﴿ ٱلْحَجُ أَشُهُ رُّ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُ اللَّهِ [ البقرة: ١٩٧].
- ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجُدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوكَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [النحل: ١١١].
- ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجُلُ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْعَكلِيمُ ﴾ [العنكبوت: ٥].
  - ﴿ ٱلظَّ آيِينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ ﴾ [الفتح: ٦].
  - ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مِّهِيلًا ﴾ [المزمل: ١٤].

### الغرض السادس: قصد العموم:

من الأغراض البلاغية التي يؤتى بالظاهر مقام الضمير قصد العموم ؛ حيث إنَّ ذلك الظاهر يتناول جميع أفراد الجنس ، ومن ذلك :

أ-قوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّمْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢١٧]. كرر كلمة ﴿ قِتَالِ فِيهِ ﴾ مع أن مقتضى الظاهر يستدعي أن يقال: "قل هو كبير"، والسرُّ في ذلك العدول هو الوصول إلى عموم الحكم لكل قتال، ولو جاء مضمراً لكان الحكم مختصاً بتلك الحادثة التي نزلت الآية في شأنها، وهي قصة سرية عبد الله بن جحش تخصُّهُ .

<del>------</del>

<sup>(</sup>١) لمعرفة تفاصيل القصة انظر : أسباب النزول للواحدي (ص : ٦٨ - ٧١) ، والعجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر (١/ ٥٣٧ - ٥٣٩) وحسَّن إسنادها .

ومن القرائن المفيدة لنكتة العموم في هذا السياق:

١ - التنكير في قوله تعالى: ﴿ قِتَالِ فِيهِ ﴾ ﴿ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ ﴾ فهو يدل على أنَّ المقصود أيُّ قتال .

٢- وتأمل كذلك كيف أنَّ بدل الاشتهال في قوله تعالى : ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ الْحَرامِ من الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ أفاد معنى العموم والشمول لكل مخالفة تقع في الشهر الحرام من قتال أو غيره ، فلم يقل في السياق : يسألونك عن قتال في الشهر الحرام ، ولكنَّه قدَّم الشهر الحرام ، ثم أتى بالبدل للغرض المذكور .

ب- ومنه قوله تعالى ﴿ وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِيٓ ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَقِيٓ ۚ ﴾
 إيوسف: ٥٣].

لقد جاءت كلمة "نفس" في هذه الآية في المرة الأولى مفردةً مضافة لضمير المتكلم، وقبلها جملة ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ ﴾ لتفيد في هذا التركيب نفي البراءة عن السوء، والمراد بها هنا نفس يوسف المن أو امرأة العزيز على اختلاف بين المفسرين (١).

والنفس الأخرى في الآية التي دخلت عليها "أل " المفيدة لاستغراق الجنس يراد بها النفس العاصية التي تأمر بالسوء ، وهي موطن الشاهد في بلاغة " الإظهار في مقام الإضهار " في الآية ، فذكر الاسم الظاهر " النفس " بدل الضمير " إنها " ؛ لغرض بلاغي وهو إفادة التعميم لكل نفس من النفوس إلا ما استثناه القرآن بقوله : ﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ اللهِ مَا .

ج- ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا إِذَاۤ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ

<sup>(</sup>١) رجح شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير أنَّ امرأة العزيز هي المقصودة في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَبُرَئُ نَشِيحَ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۗ بِٱلشَّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَقِحَ ﴾ ، وأنَّ ذلك هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام ، انظر : مجموع الفتاوى (١٥/ ١٥٠-١٥١) ، وتفسير ابن كثير (٤/ ٣٩٥–٣٩٥). .

<sup>(</sup>٢) ينظر : البرهان ( $^{7}$  ( $^{7}$ ) ، والإتقان ( $^{7}$  ( $^{7}$ ) ، والزيادة والإحسان ( $^{7}$  ( $^{7}$ ) .

بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِتَتُ أُو بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴾ [الشورى: ٤٨].

فلو جرى الكلام على مقتضى الظاهر لقيل: "فإنه كفور"؛ وذلك لتقدم لفظ "الإنسان" في الآية ، ولكنَّه أعاد لفظ ﴿ أَلْإِسْكَنَ ﴾ ليدل على مدى كفران الإنسان لنعم الله ، وأنَّ ذلك أمرٌ عام في جميع أفراد جنسه .

فالله جل وعلا قد غمر الإنسان بنعمه ومع ذلك حين تصيبه سيئة بسبب جرمه يظهر معدنه الأصلي فيكفر بنعم الله، وصدق الله بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَطَهُورٌ ﴾ [الحج: ٦٦]، وقوله: ﴿ إِنَ ٱلْإِنسَانَ لَظَهُومٌ كَفَارٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

د- ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الجاثية: ١٤].

كان مقتضى الظاهر أن يقال: "ليجزيهم بها كانوا يكسبون"، ولكنَّه أظهر لفظ ﴿ قَوْمًا ﴾ لإفادة العموم بأن يجازي الله كلَّ قوم بها كانوا يكسبون من خير أو شربها يناسب عملهم.

وانظر إلى تنكير لفظ ﴿ قَوْمَا ﴾ فهو مشعر أيضا معنى العموم ، يقول ابن عاشور في تعليقه على الآية : «فعدل إلى الإظهار في مقام الإضهار ليكون لفظ "قوما " مشعراً بأنهم ليسوا بمضيعة عند الله » (١).

ومن أمثلة هذا الغرض أيضا الآيات التالية:

- ﴿ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [النساء: ١٥١].
- ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠].
- ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا ﴾ [الـــنجم: ٢٨].

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٥/ ٣٤٢).

## الغرض السابع: قصد الخصوص:

كقوله تعالى : ﴿ وَأَمْرَأَةُ مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

لم يقل: "إن وهبت نفسها لك "كما هو مقتضى الظاهر، ولكن وضع الاسم الظاهر وهو "النبي "مقام الضمير للدلالة على الخصوصية، ومعنى ذلك: أنَّه أبيح للنبي على دو غيره من الأمة، وجاء عقب هذا النص قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِي أَن يَسْتَنَرَكُمُ الْحَالِصَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾ وهو خير شاهد على قصد الخصوصية.

يقول الزركشي على الخصوصية ، وأنَّه ليس يقول الزركشي على الخصوصية ، وأنَّه ليس لغيره ذلك » (١).

ويقول ابن عاشور على النبي" من هذا الإظهار ما في لفظ "النبي" من تزكية فعل المرأة التي تهب نفسها بأنها راغبة لكرامة النبوة » (٢).

ولم أجد بعد التتبع والاستقصاء آيةً أخرى في التنزيل تصلح أن تكون مثالاً لهذا الغرض - والله أعلم -.

#### الغرض الثامن : تربية المهابة وإدخال الرُّوع في نفس المخاطب :

وقد زخر القرآن الكريم بالأمثلة الدالة على هذا الغرض ، ومنها :

أ- قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِ ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ﴾ [غافر: ٤٩]، فعبَّر بالاسم الظاهر وهو جَهَنَّمَ ﴾ ، ولم يقل: «لخزنتها» ؛ ذلك أنَّ هذا العدول لغرض بلاغي قد اقتضاه المقام ، وهو : إدخال الرَّوع والمهابة في ضمير المخاطبين (٣).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) البرهان (٣/ ٧١) وانظر : الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (٤/ ١٣٠ – ١٣١) ففيه كلام نفيس حول بيان هذا الغرض البلاغي .

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٢٢ / ٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر : البرهان (٣/ ٦٧) ، وفيض الفتاح (١/ ١٣٧ – ١٣٨) .

والمتأمل في سياق الآية يجد أنَّ المقام مقام تخويف وتهويل ، فالاسم الظاهر هنا يؤدي ما لا يؤديه الضمير.

ب- قول عنالى : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

مقتضى الظاهر أن يقال: " فإذا عزمت فتوكَّل عليه إنَّه يحب المتوكِّلين " ، ولكن وضع الاسم الظاهر ، وهو لفظ الجلالة " الله " موضع الضمير لإدخال الروعة والمهابة في النفوس (١).

وحينها نتدبر الأوامر المذكورة في الآية نجد أنها رتبت ترتيباً تدريجياً « وذلك أنه أمره بأن يعفو الله عنهم ماله في خاصته عليهم من تبعة وحق ، فإذا صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر لهم فيها لله عليهم من تبعة ، فإذا صاروا في هذه الدرجة كانوا أهلاً للاستشارة في الأمور » (٢)، ثم عقّب تلك المشاورة أمره بالتوكل عليه .

هذه الأوامر التي رتبت بهذا الترتيب المحكم المتدرج جديرة بأن تبرز لها لفظ الجلالة لإدخال الروع والمهابة في نفوس المخاطبين ؛ وذلك مما يزيد في الحفز إلى التوكل على الله .

ج - ومن ذلك قول على : ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَهُمُ أَللَهُ وَرَسُولُهُ. وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٩].

تكرَّر لفظ الجلالة هنا عدَّة مرات ، والآية واردة في الحديث عن المنافقين الذين هم ألدُّ أعداء الدعوة الإسلامية ، وهذا السياق يستدعي إظهار لفظ الجلالة

<sup>(</sup>١) ينظر: فيض الفتاح (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز لابن عطية (٣/ ٢٨٠).

للتخويف وإلقاء الروع في قلوبهم لعلهم يرجعون إلى الله تعالى .

د - قوله تعالى: ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا ٓ ءَالِهَأَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَا ۚ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّٱلْغَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٢].

فقد أظهر لفظ الجلالة هنا ﴿ فَسُبْحَن ٱللَّهِ ﴾ بدل إضماره " فسبحانه " ؛ وذلك لما في لفظ الجلالة من إدخال المهابة والروعة في قلب السامع.

يقول ابن عاشور عَلَيْكَ: «وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار لتربية المهابة» (١). ومن الآيات القرآنية الدالة على هذا الغرض:

- ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ مَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاهِ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].
- ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [البقـــرة: .[۲۲۹]
  - ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِءَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩].
- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَنَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدَّلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِيِّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨].
- ﴿ ذَالِكَ بِأَنَهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَا إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: ١٣].
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَٱنَّفُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١].
  - ﴿ ٱلْمَا قَنَّهُ ﴿ مَا ٱلْمَاقَةُ ﴾ [الحاقة:١-٢].
  - ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴿ مَا ٱلْفَارِعَةُ ﴾ [القارعة:١-٢].

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٧/ ٤٤).

#### الغرض التاسع: التنبيه على علة الحكم:

ذلك أن السياق إذا كان يقتضي الإضهار ثم جاء الإظهار ، فإن القارئ يتساءل عن سببَ الإظهار ، ومن ثَمَّ يريد أن يعرف العلة .

وأتلمس هنا هدفاً تربوياً تحققه بلاغة "الإظهار في مقام الإضهار"، فالقارئ يتجدد نشاطه، وتسمو نفسه عندما يتساءل، كما أنَّ المدرِّس يلقي أسئلتَه على طلابه لتجديد النشاط والتنبيه على الغافل.

#### ومن أمثلة ذلك:

أ- قول ه تعالى: ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [البقرة: ٥٩] .

مقتضى الظاهر: «فأنزلنا عليهم»، وجاء النص بالإظهار: ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى اللَّذِينَ طَلَمُهُمُ اللَّذِي طَلَمُهُم اللَّذِي طَلَمُهُم اللَّذِي طَلَمُهُم اللَّذِي طَهُمُوا ﴾ للتنبيه على أنَّ الحكم عليهم بإنزال العذاب كان بسبب ظلمهم الذي ظهرت آثاره بأعمال الفسق الذي كانوا يفسقونه (١).

يقول الزمخشري: وفي تكرير "الذين ظلموا" زيادةٌ في تقبيح أمرهم، وإيذان بأنَ إنزال الرجز عليهم لظلمهم » (٢).

ب- قول تعالى : ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللّهِ وَمَلَتَ عِلَهِ وَرُسُلِهِ وَ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَ لللّهَ عَدُوًّ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨] .

ذكر الشيخ ابن عثيمين والله ثلاث فوائد تتعلق بنكتة الإظهار هنا فقال: «لم يقل فإنَّ الله عدو له ، فأفاد هذا الإظهار:

<sup>(</sup>١) ينظر : الدر المصون (١/ ٣٨١) ، والبرهان (٣/ ٦٨ – ٦٩) ، والإتقان (٢/ ٨٦٦) ، وفيض الفتاح (١/

<sup>. (149</sup> 

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١/ ١٧٢).

- ١- الحكم بالكفر على من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال.
  - ٢- أنَّ الله عدقٌّ لهم .
  - ٣- بيان العلة ، وهي في هذه الآية الكفر »(١).

ج- ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمةً عَلَى اللهِ اللهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ [الحشر: ٥] ، ففي الآية لم يقل: "وليخزيهم" بالإضهار كالسابق، وإنها أظهر لفظ ﴿ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ للتنبيه على أنَّ سبب الخزي هو فسقهم.

يقول ابن عاشور على الإتيان بضميرهم كما أتى بضمائرهم من قبل ومن بعد إلى التعبير عنهم بوصف "الفاسقين" ؛ لأنَّ الوصف المشتق يؤذن بسبب ما اشتق منه في ثبوت الحكم، أي ليخزيهم لأجل الفسق» (٢).

د- ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ اللَّ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرْ ﴾ [الكوثر: ١-٢].

كان مقتضى الظاهر أن يقال: "فصل لي" أو "فصل لنا"، ولكنَّه أظهر الاسم الظاهر فقال ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ ﴾ للتنبيه على أنَّه تعالى أهلٌ لأن يُصلَّى له ؛ لأنَّه ربه الذي خلقه وأبدعه وربَّاه بنعمته (٣).

يقول الرازي مبيناً الوجوه البلاغية في هذه الآية: «كان الأليق في الظاهر أن يقول: إنا أعطيناك الكوثر فصل لنا وانحر، لكنّه ترك ذلك إلى قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ لفوائد: إحداها: أنّ وروده على طريق الالتفات من أمهات أبواب

14.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن عثيمين (١/ ٣١٥- ٣١٦)، وأصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين (ص: ٥٣).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٢٨/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر : البرهان (٣/ ٦٩).

الفصاحة ، وثانيها: صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة ومهابة» (١).

وقال ابن عاشور: «والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر في قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ دون: فصلِّ لنا؛ لما في لفظ الرب من الإيهاء إلى استحقاقه العبادة لأجل ربوبيته فضلاً عن فرط إنعامه »(٢).

ومن هذا القبيل الآيات التالية:

- ﴿ بِنْسَكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللهُ بَغْيًا أَن يُنزِلَ ٱللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ فَبَآءُ و بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [البقرة: ٩٠].

- ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِنَايَتِهِ ۗ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [الأنعام : ٢١].

- ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ آَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ [الأعــراف: 1٧٠].

- ﴿ غَنَ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۚ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظّلِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلّا كَرُجُلًا مَّسْحُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٧].

- ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَنَّانِينَ كَفَرُوا هُو ٱلْمَكِيدُونَ ﴾ [الطور: ٤٢].

الغرض العاشر: قصد التوصل بالظاهر إلى الوصف:

ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مَ مَيْعًا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مَمْ عَلَى اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْي، وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ جَمِيعًا ٱلذِّي لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو يُحْيِدُهُ لَعَلَّاكُمُ تَهُمَ تَهُمَ تَلُونَ ﴾ [الأعراف:١٥٨].

<sup>(</sup>١) تفسير الرازى (١٦/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٣٠/ ٥٧٤).

في هذا النص وضع الظاهر وهو ﴿ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ موضع الضمير ، وهو "فآمنوا بالله وبي" ، والسر البلاغي في هذا العدول هو قصد التوصل بالظاهر إلى الصفات التي ذكرها للنبي ، وهي قوله ﴿ النّبِيّ ٱلْأُمِّيّ ٱللَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلَمْتِهِ ، وهذه الأوصاف تتضمن حجةً وبرهانا على رسالته ، ولو أتى بالضمير لم يمكن ذكر تلك الأوصاف ؛ لأنّ الضمير لا يوصف (۱).

يقول الزمخشري: «فإن قلت: هلاَّ قيل: فآمنوا بالله وبي ، بعد قوله ﴿ إِنِّى رَسُولُ اللهِ وَبِي ، بعد قوله ﴿ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ ﴾ ؟ قلت: عدل من المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه ، ولما في طريقة الالتفات من مزية البلاغة » (٢).

## الغرض الحادي عشر: أن يتحمَّل ضميراً لا بد منه:

ومنه قوله تعالى : ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ﴾ [الكهف: ٧٧] .

لم يقل: "استطعها الأنها لم يستطعها القرية ، وكذلك "استطعهاهم" ؛ لأنَّ جملة "استطعها" صفة لـ "قرية" ، وهي نكرة ، لا لـ "أهل" ، ولهذا لا بد أن يكون فيهما ضمير يعود عليها ، ولا يتأتى ذلك إلا مع التصريح بالظاهر (٣).

ولهذا المثال قصة طريفة ، وهي أنَّ صلاح الدين الصفدي(١) قد استشكل السرَّ

<sup>(</sup>١) انظر في هذه القاعدة : الملخص في ضبط القوانين العربية لابن أبي الربيع الأشبيلي (ص ٥٥٠٠)، والبرهان (٣/ ٨٦٠)، والإتقان (٢/ ٨٦٦).

يقول ابن أبي الربيع : « المضمر لا يوصف ولا يوصف به ؛ لأنَّ المضمر لا دلالة فيه على الصفة ، ولأنَّ وضع المضمر مخالفٌ لوضع الظاهر » الملخص في ضبط القوانين العربية (ص : ٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر : البرهمان (٣/ ٧١) ، والإتقان (٢/ ٨٦٧) ، والأشباه والنظائر في النحو (٤/ ١٢٦) ، والزيادة والإحسان (٦/ ١٦٧ – ١٦٨) .

<sup>(</sup>٤) هو خليل بن أبيك بن عبد الله الشهير بصلاح الدين الصفدي ، من أبرز شيوخه : الذهبي ، وأبو حيان ، ومن مؤلفاته : أعيان العصر وأعوان النصر ، والوافي بالوفيات ، توفي رهي الله سنة ( ٧٦٤هـ) . ترجمته : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر (٢ / ٨٧).

البلاغي في وضع الظاهر موضع الضمير في هذه الآية ، فوجَّه سؤالاً إلى تقي الدين السبكي (١) يقول فيها (٢):

أسيَّدنا قاضي القضاة ومن إذا ومن كفه يوم الندى ويراعه ومن كفه يوم الندى ويراعه ومن إن دجت في المشكلات رأيت كتاب الله أكبر معجز ولكنَّني في الكهف أبصرت آيةً وما هي إلا «استطعا أهلها» فما الحكمة الغرَّاءُ في وضع فأرشد على عادات فضلك

بدا وجهه استحیا له القمران علی طرسه بحران یلتقیان جلاها بف کر دائیم اللمعان لأفضل من یهدی به التقلان بها الفکر فی طول الزَّمان عنانی فقد نری «استطعاهم» مثله ببیان مکان ضمیر إنَّ ذاك لِسَانِ مكان ضمیر انَّ ذاك لِسَانِ فالل بها عند البیان یدان

## الغرض الثاني عشر: مراعاة المحسنات البديعية كالجناس:

ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴾ إلك والنَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴾ ولنه السابقة مراعاة للجناس والفواصل ، وذلك بإظهار لفظ ﴿ النَّاسِ ﴾ ، ولو جاء مضمراً لقال: "ملكهم ، إلههم " ؛ ولكنَّه عدل عن ذلك للنكتة المذكورة التي تعطي للسياق إيقاعاً معينا (٣).

<sup>(</sup>۱) هو علي بن عبد الكافي بن علي السبكي ، فقيه شافعي ، من شيوخه : أبو حيان ، وشرف الدين الدمياطي ، ومن مؤلفاته : فتاوى السبكي ، وشرح المنهاج في الفقه ، ولم يكمل ، توفي ﷺ سنة ( ٧٥٦هـ). ترجمته : الدرر الكامنة (٣/ ١٣٤) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : فتاوى السبكي (١/ ٦٥ – ٦٧) ، والإتقان (٢/ ٨٦٧) والأشباه والنظائر في النحو (٤/ ١٢٦) ، والزيادة والإحسان (٦/ ١٦٧) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : البرهان ( $^{1}$  ( $^{1}$ ) ، والإتقان ( $^{1}$  ( $^{1}$ ) ، والتحرير والتنوير ( $^{1}$  ( $^{1}$ ) .

تأمَّل آيات هذه السورة كلَّها ، تجد أنها مختومة بحرف السين ، وما أروع جرسه ، فهو يسري في النفس سريان الروح في الجسد ، كما أنه يُسهم في إبراز المعاني الأساسية المقصودة في السورة باقتدار رائع ، وإعجاز معجز ، فصوته صامت مهموز ، وقد اختير هنا بصفة خاصة لإبراز الوسوسة التي تأتي من الشيطان وأعوانه من أهل المعاصي والإجرام : ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ٤ ٱلَّذِى يُوسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٤ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ٤-٦].

ويبدو أنَّ اقتصار بعض البلاغيين والمفسرين على التعليل اللفظي هنا المتمثل في الجناس والفواصل فحسب فيه نظر ؛ وذلك لما لهما من الفوائد المتعددة في آن واحد: لفظية ومعنوية .

يقول الشوكاني: «وكرَّر لفظ "الناس" في الثلاثة المواضع؛ لأنَّ عطف البيان يحتاج إلى مزية الإظهار، ولأنَّ التكرير يقتضي مزيد شرف الناس» (١).

الغرض الثالث عشر: الإشارة إلى استقلال الجملة:

ومن أمثلة ذلك :

أ- قول تعالى: ﴿ يُؤْتِى الْحِكَمَةَ مَن يَشَاء ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِى خَيْرًا كَا الْمِدة: ٢٦٩].

أعاد لفظ ﴿ ٱلْحِكَمَةَ ﴾ ظاهراً، وكان مقتضى الظاهر أن يقال: «ومن يؤتها» بالإضهار، ولكن لكون الجملة مستقلة في المعنى حسن فيها الإظهار، يقول السيوطي عَظْكُ : «وذكر "الحكمة" ثانياً بلفظ الظاهر، لكونها في جملة أخرى » (٢).

<sup>(</sup>١) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية للشوكاني (٥/ ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٢) قطف الأزهار في كشف الأسر ار (١/ ٥٢٢).

ب- ومنه قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي اللّهَ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ ﴾ [آل عمران: ٢٩].

أظهر لفظ الجلالة هنا ، ولو جرى على مقتضى الظاهر لقال : "وهو على كل شيء قدير" ، ولكنَّه عدل عنه إلى الإظهار للإشارة إلى استقلال الجملة .

يقول ابن عاشور عند تفسيره لهذه الآية: «أظهر اسم الله دون ضميره فلم يقل: "وهو على كل شيء قدير"؛ لتكون الجملة مستقلة ، فتجرى مجرى المثل» (١).

وعلى هذا النهج جاءت الآيات التالية:

- ﴿ وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
  - ﴿ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلاَّ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ﴾ [يونس: ٥٥].
  - ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُو ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْمَتَوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التغابن: ١٣].

وبهذه الاستقلالية تكون الجملة بمثابة قاعدة عامة وقضية كلية لها صفة العموم.

هذه هي الأغراض التي يوضع الإظهار موضع الإضمار في القرآن الكريم كما ذكرها البلاغيون والمفسرون، ولم أستقص لئلا يطول الموضوع، بل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.

التحرير والتنوير (٣/ ٢٢٢).

#### المبحث الخامس

#### المفسرون الذين اعتنوا ببلاغة "الإظهار في مقام الإضمار"

لقيت بلاغة "الإظهار في مقام الإضهار "في القرآن الكريم عنايةً واهتهاما بالغا من بعض المفسرين قديهاً وحديثا ؛ ولعل السبب في هذا الاهتهام يعود أساساً إلى أنَّ العناية بالبلاغة القرآنية تُعتبر قاعدةً أساسية في فهم النص القرآني عند هؤلاء المفسرين.

فهذا الزنخشري يقدم رأية الصريح بشأن حاجة التفسير الأكيدة إلى علم البلاغة، فيقول في مقدمة "الكشاف": «... علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كلُّ ذي علم، فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن برز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القِريَّة (١) أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق – يعني طرائق التفسير –، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، يغوص على المعاني، وعلم البيان ... » (١).

وها هو ابن النقيب (٣) يقول في مقدمة تفسيره: «ومن لم يعرف هذا العلم كان

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) هو أيوب بن زيد بن قيس الهلالي ، كان أحد بلغاء الدهر ، وخطيبا يضرب به المثل ، يقال : أبلغ من ابن القِريَّة ، قتله الحجاج عام (٨٤هـ) ، ولما رآه قتيلاً قال : لو تركناه حتى نسمع من كلامه . ترجمته : تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للذهبي(٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١/ ٤٢–٤٣).

<sup>(</sup>٣) هو جمال الدين محمد بن سليمان بن الحسن البلخي الحنفي المعروف بابن النقيب ، صنف تفسيره الكبير المسمى : التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير ، توفي على سنة (١٩٨هـ) . ترجمته : طبقات المفسرين للداودي (٢/ ١٤٩- ١٥٠).

عن فهم معاني الكتاب العزيز بمعزل ، ولم يقم ببعض حقوق المُنزِل والمُنزَّل » (١).

ويؤكد ابن عاشور تلك العلاقة القوية بقوله: « ولعلمي البيان و المعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير ؛ لأنها وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية ، وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعاني ، وإظهار وجه الإعجاز ، ولذلك كان هذان العلمان يُسمَّيان في القديم : "علم دلائل الإعجاز" » (٢).

وفيها يلي عرض موجز بها احتفل به كل تفسير من لفتات بلاغية لمصطلح "الإظهار في مقام الإضهار".

#### أولاً: الكشاف للزمخشري (ت٥٣٨ه):

يزخر تفسير "الكشاف" للزمخشري بروائع البلاغة القرآنية ، ومنها بلاغة "الإظهار في مقام الإضهار" ، فهو منهلٌ عذب للباحث عن أسرار ونكت الإظهار في مقام الإضهار ، وإليك عرض بعض النهاذج لنرى مدى اهتهام الزمخشري بهذه البلاغة القرآنية (٣):

<sup>(</sup>١) مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن (ص: ١٦).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) للدكتور محمد محمد أبو موسى دراسة موسعة عن البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ، وطبعتها مكتبة وهبة بالقاهرة .

<sup>(</sup>٤) الكشاف(١/ ٦٩٧).

ب - وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلْذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ لَآ إِلَهَ إِلّا هُو يَحْي، وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيّ ٱلْإِنْ لَهُ اللّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَ تَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨] ٱلذِى يُؤْمِثُ بِأللّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَ تَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨] يدكر الزخشري أنَّ السرَّ البلاغي في وضع الظاهر موضع الضمير في قوله ﴿ فَعَامِنُواْ بِاللهِ وَبِي » هو إرادة التوصل إلى الصفات الكريمة التي ذكرت عقب الظاهر ، وفي ذلك يقول : «فإن قلت : هلاَّ قيل : فآمنوا بالله وبي يعد قوله ﴿ إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمُ ﴾ ؟ قلت : عدل من المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه ، ولما في طريقة الالتفات من مزية البلاغة » (١٠).

ج-وفي قوله تعالى ﴿ اَلْمَاقَةُ ﴿ مَا اَلْمَاقَةُ ﴾ [الحاقة: ١-٢] يذكر أنَّ الغرض من إعادة الظاهر بدل الإضهار هو تفخيم شأنه ، فيقول: «والأصل: الحاقة ما هي ؟ أي أي شيء هي ؟ تفخيها لشأنها وتعظيها لهولها ، فوضع الظاهر موضع المضمر » (١٠) . دوفي تفسيره لقوله تعالى ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ ۞ مَلِكِ النّاسِ ۞ مَلِكِ النّاسِ ١٠ . إلنه الذي هو الناس مرة واحدة ؟ قلت: لأنَّ عطف البيان للبيان ، بإظهار المضاف إليه الذي هو الناس مرة واحدة ؟ قلت: لأنَّ عطف البيان للبيان ، فكان مظنةً للاظهار دون الإضهار » (٣).

والمتتبع لمواطن ورود الإظهار في موضع الإضهار عند الزمخشري يجده قد أكثر استخدام أسلوب " الفنقلة " (٤)، وهو أمر قد اعتاده الزمخشري عند صياغته

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ٨٢٨–٨٢٩).

<sup>(</sup>٤) كلمة منحوتة من قولهم : إن قيل قلت .

للتساؤ لات والاستشكالات.

ومهما يكن من أمر فإن الزمخشري قد عُني بالإكثار من إبراز مقامات الإظهار في موضع الإضمار مع تحليل أغراض وأسرار تلك المقامات تحليلاً يدل على رفاهية الحس، وصفاء الذوق.

ثانياً: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود (٩٥١هـ):

أخذت بلاغة الإظهار في مقام الإضهار في الآيات القرآنية مساحة واسعة في تفسير أبي السعود ، ولا غرو في ذلك ؛ فتفسيره مليء بألوان البلاغة ونكاتها ، وكلها وجد المناسبة متاحةً بين يديه نجد أبا السعود يذكر الأسرار البلاغية للآيات القرآنية ، وفيها يلى عرض موجز بنهاذج من تفسيره :

أ- عند تفسيره لقوله تعالى ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّاعَرَفُواْ حَفَرُواْ بِمَّ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الل

ج- ومن أمثلة الإظهار في مقام الإضهار في تفسير أبي السعود ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَكُمُ

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٢٠٧).

نَرِّحَمُونَ ﴾ [الحجرات: ١٠] إذ يقول: «والفاء في قوله تعالى: ﴿ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ الْخَوِيَّكُوتُ ﴾ للإيذان بأنَّ الأخوة الدينية موجبةٌ للإصلاح، ووضع المظهر مقام الضمير مضافاً إلى المأمورين للمبالغة في تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض عليه، وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيها فوق ذلك بطريق الأولوية » (١).

د- وفي قوله تعالى: ﴿ أُولَكِمِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢] يقول أبو السعود: «وفي تصدير الجملة بحرفي التنبيه والتحقيق، وإظهار المضافين معاً في موقع الإضهار ... وتوسيط ضمير الفصل من فنون التأكيد ما لا يخفى » (٢).

ولعل هذه الأمثلة كافية في إبراز بلاغة "الإظهار في مقام الإضار" عند أبي السعود ؛ إذ ليس هدفنا استقصاءها وتكثرها .

# ثالثاً: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي(ت١٢٧٠ه):

تفسير روح المعاني للألوسي زاخرٌ ببلاغة " الإظهار في مقام الإضهار " ، وما أكثر ما طوَّف به في آفاقها التي لا يدركها الحصر ، وحتى لا يطول بنا الطريق لنستعرض بعض الأمثلة من تفسيره لنقف من خلالها عنايته بهذا المجال :

أ- عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْمِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٣٨]، يقول الألوسي: «ووضع للظهر موضع المضمر في "هداي "إشارة للعلّيّة ؛ لأنّ الهدي بالنظر إلى ذاته واجب الاتباع، وبالنظر إلى أنه أضيف إليه تعالى إضافة تشريف أحرى وأحق أن يتبع » (").

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٨/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٨/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١/ ٢٣٩ ).

ب- وفي قوله تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَّ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُو اَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] يقول: «ووضع الظاهر موضع المضمر لكهال العناية بشأنه بحيث لا يتوهم غيره أصلاً » (١).

ومن الحسنات التي تُحسب للألوسي في هذا السياق أنه لم يستحسن بعض المواضع التي قيلت إنها من باب الإظهار في مقام الإضمار ، بل عقّب عليها بما يدل على حسّه النقدي ، ومن ذلك :

أ- عند تفسيره لقوله تعالى ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مُرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠] قال: «وإعادة "مرض" منكراً لكونه مغايراً للأول، ضرورة أنَّ المزيد يغاير المزيد عليه، وتوهم من زعم أنه من وضع المظهر موضع المضمر، والتنكير للتفخيم» (٢٠). ب- وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿أَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخُرَى ﴾ [البقرة: ٢٨٢] يقول الألوسي: «وليس من وضع المظهر موضع المضمر ؛ إذ ليست المذكرة هي الناسية » (٣).

هذه لمحات من أسرار "بلاغة الإظهار في مقام الإضهار" في تفسير الألوسي، وهي تشهد بجهده في هذا المجال، وسعة باعه في التذوق لأسرار بلاغة القرآن الكريم.

## رابعاً : التحرير والتنوير لابن عاشور ( ت١٣٩٣هـ) :

تفسير "التحرير والتنوير " لابن عاشور أحد أشهر تفاسير القرآن المعاصرة، واهتم صاحبه في تفسيره ببيان وجوه إعجاز القرآن، ونكت البلاغة القرآنية،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٥٩).

يقول في المقدمة العاشرة من مقدمات تفسيره: «ومما يجب التنبيه له أنَّ مراعاة المقام في أن ينتظم الكلام على خصوصيات بلاغية هي مراعاة من مقومات بلاغة الكلام، وخاصة في إعجاز القرآن، فقد تشتمل آية من القرآن على خصوصيات تساءل نفس المفسر عن دواعيها، ومرجع هذا الصنف من الإعجاز إلى ما يسمى في عرف علماء البلاغة بالنكت البلاغية» (١).

وفيها يلي أمثلة تظهر مدى عنايته ببلاغة " الإظهار في مقام الإضهار " :

أ- قال عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ [الفتح: ١-٢]: «مقتضى الظاهر أن يسند إلى الضمير المستتر، ولكنه أظهر قصداً للتنويه بهذه المغفرة ؛ لأن الاسم الظاهر أنفذ في السمع وأجلب للتنبيه» (٢).

ب- وفي قول عسالى: ﴿ يَمَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطُنَ أَنِ ٱلشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًا ﴾ [مريم: ٤٤] يقول ابن عاشور: «وإظهار اسم الشيطان في مقام الإضهار، إذ لم يقل: إنه كان للرحمن عصياً، لإيضاح إسناد الخبر إلى المسند إليه، ولزيادة التنفير من الشيطان؛ لأنَّ في ذكر صريح اسمه تنبيهاً إلى النفرة منه » (٣).

ج- وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ اللَّهُ عَبَدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ [الجن: ١٩] يقول: «و "عبد الله" هو محمد عليه وضع الاسم الظاهر موضع الضمير، إذ مقتضى الظاهر أن يقال: وأنه لما قمت تدعو الله ... ولكنه عدل إلى الاسم الظاهر لقصد تكريم النبي عليه ، بوصف "عبد الله" ، لما في هذه الإضافة من

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٦/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١١٧/١٦).

التشريف مع وصف "عبد" كقوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي ٓ أَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ ، ﴿ ١٠).

وجملة القول: تكثر بلاغة "الإظهار في مقام الإضمار" في تفسير ابن عاشور، ولا غرو في ذلك ، فالرجل قد وجَّه طاقته نحو الكشف عن إعجاز القرآن الكريم وبلاغته ، ووظَّف في ذلك مختلف فنون اللغة وأساليبها .

(١) المصدر السابق (٢٩ / ٢٤٢).

#### الخاتمة

بعد أن وفقني الله عز وجل لإتمام هذه الدراسة فلعل من الأجدر أن نسجل أهم النتائج التي تَمَّ التوصل إليها ، منها :

أولاً: أنَّ مصطلح " الإظهار في مقام الإضهار " أحد الأساليب البيانية القرآنية ، وكان له عنايته وحضوره في مؤلفات المفسرين والبلاغيين قديماً وحديثا .

ثانياً: كشف العلماء من مفسرين وبلاغيين أنَّ هذا الأسلوب لا يأتي إلا لغرض بلاغي وفائدة .

ثالثاً: التعريف الدقيق لهذا الأسلوب هو: أن يكون السياق يقتضي أن يُوتى بالضمير، ولكن يُؤتى بالظاهر مكان الضمير.

رابعاً: أوردت الدراسة ثلاثة عشر غرضاً بلاغيا يُقام فيه الظاهر مقام الضمير في القرآن الكريم، وذلك بعد ضم النظير إلى نظيره.

خامساً: أبانت الدراسة أنَّ للسياق وقرائن الأحوال دوراً هاما في كشف أغراض وأسرار الإظهار في مقام الإضهار في القرآن الكريم ، ولا يمكن إغفاله .

سادساً: لفتت الدراسة الانتباه إلى أنَّ معرفة الأسرار البلاغية للإظهار في مقام الإضهار في القرآن الكريم غير ميسور لعامة الناس ، بل لا بد من التبحر والاطلاع الواسع في علوم اللغة العربية بمختلف فروعها ، ورحم الله الزركشي القائل: «وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيز ، ولا يكفى في حقه تعلم اليسير منها ... » (١).

سابعاً: استعرض البحث خلاف أهل العلم حول تحديد أسبقية الإظهار أو

<sup>(</sup>١) البرهان (٢/ ٣٠٧).

الإضهار ، وخلص إلى نتيجة مفادها إمكان الجمع بين الآراء المختلفة ؛ وذلك بالرجوع إلى تحديد نوع الضمير .

ثامناً: من فرسان هذا الأسلوب البلاغي من المفسرين: الزمخشري، وأبو السعود، والألوسي، وابن عاشور.

وإن كان هناك توصية في خاتمة هذه الدراسة فهي الاهتمام بالبلاغة التطبيقية للقرآن الكريم لندرك أسرارها وأساليبها ، ونستخرج دررها البيانية ، وعندها نتذوَّق كلام الله المعجز .

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### فهرس المصادر والمراجع

- الإتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ) ، تحقيق
  مصطفى ذيب البغا ، نشر دار ابن كثير ، دمشق ، ط-١، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- ٢- أحكام القرآن ، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت٥٤٣هـ) ، تحقيق على البجاوى ، دار المعرفة للطباعة والنشم ، بروت .
- ٣- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، لأبي السعود محمد بن محمد العادي
  (ت ١ ٩٥ هـ)، نشر دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- ٤- أسباب التُزول ، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت٢٦٨هـ)، تحقيق د/ عصام الحميدان ،
  نشر دار الإصلاح، الدمام ، ط-٢ ، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- ٥- الأشباه والنظائر في النحو، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، دار الكتب العلمية، بروت ، ط-١، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٤م .
- ٦- أصول في التفسير ، للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت١٤٢١هـ) ، دار البصيرة ، القاهرة ،
  ٢٠٠٢م.
- ٧- إعراب القرآن ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن النحاس (ت٣٣٨هـ) ، تحقيق: د/ زهير غازي زاهد ، عالم الكتب ، بيروت ، ط-٣، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٨م.
- ٨- الإكسير في علم التفسير ، لسليان بن عبد القوي الصرصري الطوفي (ت٧١٦هـ) ، تحقيق: د/
  عبد القادر حسين ، نشر مكتبة الآداب ، القاهرة ، ١٩٧٧م.
- ٩- الأمالي، لأبي السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن الشجري (ت٤٢٥هـ)، تحقيق: د/ محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط-١، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
- ١٠ أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي (ت٦٨٥-)،
  مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، بيروت.
- 11- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ، لأبي حفص سراج الدين عمر بن زين الدين قاسم بن محمد النشار (ت٩٢٧هـ) ، تحقيق: د/ أحمد عيسى المعصراوي ، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر .
- ۱۲ البرهان في علوم القرآن ، لبدر لدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت۷۹۲هـ) ، حققه: د/ يوسف المرعشلي وزميلاه ، نشر دار المعرفة ، بيروت ، ط-۱، ۱۶۱۰هـ/ ۱۹۹۰م.
- 18- بغية المريد من أحكام التجويد، لهدي الحرازي، دار البشائر الإسلامية، ط-١، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.

- 18 البلاغة فنوها وأفنالها (علم المعاني)، للدكتور فضل حسن عباس، دار الفرقان، عمان، ط- ٣، ١٤ هـ/ ١٩٩٢م.
- ١٥ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
  (ت٧٤٨هـ) ، نشر مكتبة القدسي ، القاهرة .
  - ١٦ التحرير والتنوير ، لمحمد طاهر بن عاشور (ت١٣٩٣هـ)، نشر الدار التونسية للنشر .
- ۱۷ تفسير القرآن العظيم ، للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت٧٧٤هـ) ، تحقيق سامي بن محمد السلامة ، دار طيبة ، الرياض ، ط-٢ ، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- ۱۸- تفسير القرآن الكريم، لمحمد بن صالح العثيمين (ت١٤٢١هـ)، دار ابن الجوزي، ط١، ١٤٢٣هـ.
- ١٩ التفسير والمفسرون ، للدكتور محمد حسين الذهبي ، دار الكتب الحديث بالقاهرة ، ط-٢،
  ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م.
- ۲۰ تفسير النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت٣٠٣هـ)، حققه صبري الشافعي، وسيد الجليسي، نشر مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط-١،٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
- ٢١- التلخيص في علوم البلاغة ، لمحمد بن عبد الرحمن القزويني (ت٧٣٩هـ) ، ضبط وشرح عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي ، ببروت ، ١٩٠٢م.
- ٢٢- تلخيص المفتاح ، لمحمد بن عبد الرحمن القزويني (ت٧٣٩هـ) ، مطبعة مصطفى الحلبي
  وأولاده بمصر .
- 77 الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت77ه) ، تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي بالاشتراك مع آخرين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط-1 ، 77 هه 77 م.
- حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون ، لأحمد الدمنهوري ، مطبعة مصطفى الباب الحلبى وأولاده ، ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٨م.
- ٢٥ خصائص التراكيب: دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، للدكتور محمد بن محمد أبو موسى،
  مكتبة وهبة ، مصر ، ط-٢، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- ٢٦- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي
  ٢٦- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي
  ٢٥٦هـ) ، تحقيق د/ أحمد محمد الخراط ، نشر دار القلم ، دمشق ، ط-١، ٢٠٦١هـ/ ١٩٨٦م.
- ۲۷ الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ)،
  تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية

- والإسلامية ، الناشر : مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية ، القاهرة ، ط-١، 1٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
- ۲۸ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هـ)،
  تحقيق محمد سيد جاد الحق ، نشر دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، ط-٢، ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٦م.
- ٢٩ دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجاني ( ٤٧١هـ)، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر ،
  مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط-٢، ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م.
- ٣- دلائل النبوة ومعوفة أحوال صاحب السشريعة ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٥٨٥هـ)، تحقيق عبد المعطي قلعجي دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط-١، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٠م. ٣١ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني ، لشهاب الدين محمود الآلوسي (١٢٧٠هـ)، نشر دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- ٣٢ الزيادة والإحسان في علوم القرآن ، لمحمد بن أحمد بن سعيد بن عقيلة المكي (ت١٥٠هـ) ، منشورات جامعة الشارقة ، مركز البحوث والدراسات ، ط-١، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
- ٣٣- شرح أصول في التفسير ، لمحمد بن صالح العثيمين (ت١٤٢١هـ) ، دار ابن الجوزي ، القاهرة ، ط-١٤٢٦هـ) ، دار ابن الجوزي ،
- ٣٤- شرح التسهيل، لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك (ت٦٧٢هـ)، تحقيق: د/ عبد الرحمن السيد، ود/ محمد البدوي مختون، دار هجر، مصر، ط-١، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
- ٣٥- شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، لمحمد بن الحسن الاسترباذي المعروف بالرضي (ت٦٨٦هـ)، تحقيق د/ حسن الحفظي، ود/ يحيى بشير مصري، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط-١، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.
- ٣٦ شرح سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح (ضمن شروح التلخيص)، دار السرور، بيروت.
  - ٣٧ شرح المفصل ، لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش (ت٦٤٣هـ)، عالم الكتب ، بيروت.
- ٣٨- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ، لأبي الحسين أحمد بن فارس (٣٩٥هـ) ،
  تحقيق د/ عمر الطباع ، مكتبة المعارف ، بيروت .
- ٣٩ صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت٢٦٦هـ) ، رقمه محمد فؤاد عبد الباقي ، نشر دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ط-١ ، ١٣٧٤ هـ/ ١٩٥٥م.
- ٠٤- الصفوة من القواعد الإعرابية ، للدكتور عبد الكريم بكار ، در القلم ، دمشق ، ط-١ ، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م.

- ١٤ طبقات المفسرين ، لشمس الدين محمد بن علي الداوي (٩٤٥هـ)، نشر دار الكتب العلمية ،
  ببروت .
- 27 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، ليحيى بن حمزة العلوي (٢٤٩هـ) ، مكتبة المعارف ، الرياض ٢٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م .
- 27 العجاب في بيان الأسباب ، لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هـ)، تحقيق د/ عبد الحكيم الأنيس ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، ط-١، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.
- 33- علل النحو، لأبي الحسن محمد بن عبد الله الورَّاق (ت٣٢٥هـ) \_ تحقيق د/ محمود جاسم الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، ط-١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- ٥٤ علم التفسير أصوله وقواعده ، للدكتور خليل الكبيسي ، مكتبة الصحابة ، الشارقة ، ط-١، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٧م.
- ٤٦ فتاوى السبكي، لأبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي (ت٥٦ ٥٧هـ)، نشر دار المعرفة، بروت.
- ٧٤ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، لمحمد بن علي الشوكاني (ت٠٥١هـ) ، نشر مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر ، ط-٢، ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٤م.
- ٨٤- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، إصدار المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت، عمان، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.
- 93 فهرست مصنفات القرآن الكريم ، إصدار مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ١٤٢٤هـ.
- ٥٠ فيض الفتاح على نور الأقاح ، لعبد الله بن الحاج العلوي الشنقيطي (ت١٢٣٣هـ) بإشراف محمد الأمين بن محمد بيب ، ط-٢، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- ٥١ القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت٨١٦هـ)، المؤسسة العربية للطباعة والنشر ، بيروت .
- 07 القرآن الكريم والدراسات الأدبية ، للدكتور نور الدين عتر ، منشورات جامعة دمشق ، ط- ٢ ، ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م.
- 07 قطف الأزهار في كشف الأسرار ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ) ، تحقيق د/ أحمد الحمادي ، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ، ط-١، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.
- ٥٤- الكشاف عن حقائق التريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لمحمود بن عمر الزمخشري

- (ت٥٣٨هـ) ، تحقيق عبد الرزاق المهدى ، نشر دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- 00- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة ، منشورات مكتبة المثنى ، بيروت .
- 07 كلمة الحق في القرآن الكريم، للشيخ محمد بن عد الرحمن الراوي، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ١٤٠٩هـ.
- ٥٧- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت ١٠٩٤هـ) ، تحقيق عدنان درويش ، ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط-١ ، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- ٥٨- اللباب في علل البناء والإعراب ، لأبي البقاء عبد الله الحسين العكبري (٦١٦هـ)، تحقيق غازى مختار ، دار الفكر المعاصر ، بيروت .
- 90- اللباب في علوم الكتاب ، لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي (ت٠٨٨هـ) ، حققه عادل عبد الموجود وزملاؤه ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط-١، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.
- ٦٠ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، لضياء الدين نصر الله بن محمد بن الأثير الجزري (ت ٦٣٧هـ) ، تحقيق د/ أحمد الحوفي ، ود/ بدوي طبانة ، مطابع الفرزدق ، الرياض ، ط-٢، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- 71- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم وابنه محمد، طبعة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.
- 77- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت٢٥هـ) ، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- 77 مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ، للدكتور مهدي المخزومي ، دار الرائد العربي ، بيروت ، ط-٣ ، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- 37- المستدرك على الصحيحين ، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت٥٠٥هـ) ، مكتبة ومطابع النصر الحديثة ، الرياض.
- ٦٥- مشكل إعراب القرآن ، لمكي بن أبي طالب القيسي (ت٤٣٧هـ) ، تحقيق د/ حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، ط-٢، ١٤٨٥ه هـ/ ١٩٨٤م.
- 77- مشكل القرآن الكريم، لعبدالله بن حمد المنصور، دار ابن الجوزي، الدمام، ط-١، ١٤٢٦هد.
- 77 مصطلحات النحو الكوفي دراستها وتحديد مدلولاتها ، للدكتور عبد لله بن حمد الخثران ، دار

هجر للطباعة والنشر ، ط-١، ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.

7۸ - المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم، للدكتور عبد الفتاح لاشين، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.

٦٩ معترك الأقران في إعجاز القرآن ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
 (ت٩١١ه) ، تحقيق محمد على البجاوى ، در الفكر العربي ، بيروت .

٧٠ معجم البلاغة العربية ، للدكتور بدوي طبانة ، دار العلوم للطباعة والنشر ، الرياض ،
 ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.

المعجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات ، للدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري ، مطبوعات عادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ط-١ ،
 ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.

٧٢ المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم ، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط-٤، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م .

٧٧- معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت٣٩٥هـ) ، تحقيق عبد السلام هارون ، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر ، ط-٢، ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م.

٧٤ مفاتيح الغيب ، لمحمد بن عمر الرازي (ت٢٠٦هـ) ، نشر دار الفكر ، بيروت ، ط-٣،
 ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

٥٧- مفتاح العلوم ، لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (ت٦٢٦هـ)، ضبطه وشرحه نعيم زرزور ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط-١ ، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

٧٦- مقدمة تفسير ابن النقيب، لأبي عبد الله محمد بن سليمان الشهير بابن النقيب (ت٦٩٨هـ)، تحقيق د/ زكريا سعيد على ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط-١، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

٧٧- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت٧٠٨هـ) ، حققه د/ سعيد الفلاح ، نشر دار الغرب الإسلامي ، ببروت ، ط-١، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

٨٧- الملخص في ضبط القوانين العربية، لأبي الحسين عبيد الله بن أبي الربيع الأشبيلي (ت٦٨٨هـ)،
 تحقق د/ علي بن سلطان الحكمى، لم يذكر مكان الطبعة، ط-١، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

٧٩ نظرات لغوية في القرآن الكريم ، للدكتور صالح بن حسين العايد ، دار اشبيليا للنشر والتوزيع ، ط-٢، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.

# فهرس الموضوعات

| الموضوع                                                                 | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| الملخص                                                                  | 179    |
| المقدمة                                                                 | 14.    |
| أهمية الموضوع وأسباب اختياره                                            | 121    |
| خطة البحث                                                               | ١٣٣    |
| الدراسات السابقة في الموضوع                                             | 18     |
| المبحث الأول: تعريف بمصطلحات: الإظهار والإضمار                          | 149    |
| المبحث الثماني: مفهوم مصطلح " الإظهار في مقام الإضمار " وعلاقته         |        |
| بالخروج على خلاف مقتضي الظاهر                                           | 1 2 7  |
| المبحث الثالث: الإظهار والإضهار بين الأصالة والتبعية                    | 187    |
| المبحث الرابع: الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع الضمير في القرآن       |        |
| الكريم                                                                  | ١٤٨    |
| المبحث الخامس: المفسرون الذين اعتنوا ببلاغة " الإظهار في مقام الإضهار " | ١٧٦    |
| الخاتـــمة                                                              | ١٨٤    |
| فهرس المصادر والمراجع                                                   | ١٨٦    |
| فهرس الموضوعات                                                          | 197    |